صحف موسى عليه السلام أربعون سورة من خلاصة التورلة

#### 111

# السورة الاولى

قَالَ اللهُ تَعَالَى ؛ عَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْمُوْتِ صَيْفَ يَغْرَتُ وَعَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْمُوْتِ صَيْفَ يَغْرَتُ وَعَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْمُسَابِ كَيْفَ يَجْمَعُ ٱلْمَالَ وَعَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِزَوَالِ الدُّنْيَا لَكُنْ أَيْقَنَ بِزَوَالِ الدُّنْيَا كَيْفَ بِالْقَبْرِ كَيْفَ يَضْحَكُ وَعَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِبَقَاءِ الْآخِرَةِ وَنَعِيمِا ، كَيْفَ يَطْمَئِنْ إِلَيْهَا ، وَعَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِبَقَاءِ الْآخِرَةِ وَنَعِيمِا ، كَيْفَ يَطْمَئِنْ إِلَيْهَا ، وَعَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِبَقَاءِ الْآخِرَةِ وَنَعِيمِا ، كَيْفَ يَسْتَرِيحُ وَعَجِبْتُ لِمَنْ هُوَ عَالِمْ بِاللّمَانِ وَجَاهِلٌ بِالْقَلْبِ ، وَعَجِبْتُ يَسْتَرِيحُ وَعَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَلَ بِاللّمَانِ وَجَاهِلٌ بِالْقَلْبِ ، وَعَجِبْتُ

لِمَنْ هُوَ مُطَهِّرٌ بِالْمَاءِ وَغَيْرُ طَاهِرٍ بِالْقَلْبِ ، وَعَجِبْتُ لِمَنِ اشْتَغَلَمُ بِعُيُوبِ النَّاسِ وَهُو غَافِلْ عَنْ عُيُوبِ نَفْسِهِ ، وَعَجِبْتُ لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى مُطَّلِعٌ عَلَيْهِ كَيْفَ يَعْصِيهِ ، وَعَجِبْتُ لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى مُطَّلِعٌ عَلَيْهِ كَيْفَ يَعْصِيهِ ، وَعَجِبْتُ لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى مُطَّلِعٌ عَلَيْهِ كَيْفَ يَعْصِيهِ ، وَعَجِبْتُ لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَمُوتُ وَحُدَهُ وَيَحْبُتُ لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَمُوتُ وَحُدَهُ وَيَحْبَتُ لِمَنْ يَعْلَمُ اللهُ يَعْمَدُ وَيُحَاسِبُ وَحْدَهُ كَيْفَ يَسْتَأْنِسُ بِعُصِيهِ ، وَعَجِبْتُ لِمِنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَمُونَ وَحُدَهُ وَيُعَلِيفٍ وَحُدَهُ وَيُعَامِبُ وَحُدَهُ كَيْفَ يَسْتَأْنِسُ بِعُضِيهِ ، وَعَجِبْتُ لِمِنْ يَعْلَمُ اللهُ يَعْلَمُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ حَقَلَ حَقًا خَقًا مُعَمَّدٌ عَبْدِي وَرَسُولِي .

# السورة الثانية

شَهِدَتُ نَفْسِي لِنَفْسِي أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا أَمَا وَحْدِي لَا شَرِيْكَ لِي وَعُمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَبْدِي وَرَسُولِي مَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَائِي وَلَمْ يَصْبِرْ عَلَى بَعْمَائِي وَلَمْ يَقْنَعُ بِعَطَائِي وَلَمْ يَصْبِرْ عَلَى بَعْمَائِي وَلَمْ يَقْنَعُ بِعَطَائِي وَلَمْ يَصْبِرُ عَلَى نَعْمَائِي وَمَنْ أَصْبَحَ حَزِيناً عَلَى فَلْيَطْلُبْ رَبًا سِوائِي وَلْيَخْرُجُ مِنْ تَحْتِ سَمَائِي وَمَنْ أَصْبَحَ حَزِيناً عَلَى اللهُ نَيَا فَكَأَنَّما أَصْبَحَ سَاخِطاً عَلَى وَمَنِ الشَّتَكَى مُصِيبَةً نَزَلَتْ بِهِ اللهُ نَيْ فَتُواضَعَ لَهُ مِنْ أَجلِ إِلَى غَيْرِي فَقَدْ شَكَانِي وَمَنْ دَخِلَ عَلَى غَنِيٍّ فَتُواضَعَ لَهُ مِنْ أَجلِ إِلَى غَيْرِي فَقَدْ شَكَانِي وَمَنْ دَخلَ عَلَى غَنِيٍّ فَتَوَاضَعَ لَهُ مِنْ أَجلِ غِنَائِهِ ذَهِبَ ثُلِثُ دِينِهِ وَمَنْ لَطَمَ وَجْهَةً عَلَى مَيْتِ فَكَأَنَّا أَحَذَ رُبُحا غِنَائِهِ ذَهِبَ ثُلِثُ مِنْ كَشَرَ عُوْدًا عَلَى قَبْرِ مَيْتِ فَكَأَنَّا هَدَمَ كَعْبَيِي

بِيدِهِ وَمَنْ لَمْ يُبَالِ مِنْ أَيْنَ يَأْكُلُ لَمْ أَبَالِ بِهِ مِنْ أَيِّ بَالِ أَدْخِلُهُ فِي جَهَنَّمَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ فِي النَّقْصَانِ ، فِي جَهَنَّمَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ فِي النَّقْصَانِ ، وَينِ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ زِدْتُهُ عِلْماً وَتَنْ كَانَ فِي النَّقْصَانِ فَالْمُوْتُ خَيْرٌ لَهُ وَمَنْ عَمِلَ بِما عَلِمَ زِدْتُهُ عِلْماً إِلَى عِلْمِهِ .

# السورة النالئة

# السورة الرابعة

يَا بْنَ آدَمَ! مَنْ أَصْبَحَ حَرِيصاً عَلَى الدُّنيا لَمْ يَزِدْ مِنَ اللهِ إِلاَ بُعْداً وَأَلْزَمَ اللهُ تَعَالَى قَلْبَهُ هَمَّا لَا يَنْقَطِعُ أَبِداً

وَفَقُوا لَا يَنَالُ غِنَاهُ أَبَدا وَأَمَّلًا لَا يَنَالُ مُنَاهُ أَبِداً . يَا بْنَ آدَمَ، كُلَّ بَوْمٍ يَنْقُصُ مِنْ عُمْرِكَ وَأَنْتَ لَا تَدْرِي وَيَأْتِي كُلَّ يَوْمٍ رِزْقُكَ مِنْ عَنْدِي وَأَنْتَ لَا تَحْمَدُهُ فَلَا بِالْقَلِيلِ تَقْنَعُ وَلَا بِالكَثِيرِ تَشْبَعُ ، يَا بْنَ عَنْدِي وَأَنْتَ لَا تَحْمَدُهُ فَلَا بِالْقَلِيلِ تَقْنَعُ وَلَا بِالكَثِيرِ تَشْبَعُ ، يَا بْنَ آدَمَ مَا مِنْ يَوْمٍ جَدِيدٍ إِلَّا وَيَأْتِيكَ مِنْ عِنْدِي رِزْقُ جَدِيدُ وَمَا مِنْ لَيْلَةٍ إِلَّا وَيَأْتِينِي مَلا يُحَيِي مِنْ عِنْدِكَ بِعَمَلٍ قَبِيحٍ تَأْكُلُ رِزْقِي وَتَعْصِينِي لَيْلَةً إِلَّا وَيَأْتِينِي مَلا يُحَيِي مِنْ عِنْدِكَ بِعَمَلٍ قَبِيحٍ تَأْكُلُ رِزْقِي وَتَعْصِينِي وَأَنْتَ تَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبُ لَكَ . خَيْرِي إِلَيْكَ نَاذِلُ وَشَرُّكَ إِلَيْ صَاعِدُ فَانْتَ مَا لَمُونَى أَنْولُ وَشَرُّكَ إِلَيْ صَاعِدُ فَانْتَ مَا لَكُ مَا يُولِي فَأَنْعُلِيكَ وَأَسْتُ إِلَيْكَ نَاذِلُ وَشَرُّكَ إِلَيْكَ مَا كُلُ مِنْ عَنْدِيكَ وَأَنْتَ لَا لَكُ مِنْ عَنْدِيكَ وَأَنْتَ لَا لَمُولِكَ وَأَنْتَ لَا لَا اللّهُ مُنْ عَنْدِي وَتَعْلَى فَانَالُ فَي مَا كُلُ وَلَا اللّهُ مُنْ وَنَالًا لَقُعْمُ اللّهُ فِي وَتَنْفَ لَا النّاسَ وَتَأْمَنُ عَضِي مِنْكَ وَأَنْتَ لَا تَسْتَحْيِي مِنْكَ وَأَنْتَ لَا تَسْتَحْيِي مِنْكَ وَأَنْتَ لَا لَا اللّهِ وَتَلْفَ النّاسَ وَتَأْمَنُ عَضِي مَنْكَ وَأَنْتَ لَا تَسْتَحْيِي مِنْكَ وَأَنْتَ لَا تَسْتَحْيِي مِنْكَ وَأَنْتَ لَا تَسْتَحْيِي مِنْكَ وَأَنْتَ لَا لَاللّه وَتَأْمِلُ وَتَوْعَلَى لَا اللّهُ وَلَاللّه وَتَأْمَنُ عَضِي .

# السورة الخامسة

يَا بْنَ آدَمَ اللَّ تَكُنْ يَمْنُ يَطْلُبُ ٱلتَّوْبَةَ بِطُولِ الأَمَلِ وَيَوْبُو الْآمِلِ وَيَوْبُو الْآمِلِ وَيَوْبُو الْآمِلِ عَمَلَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ الْآخِرَةَ بِغَيْرِ عَمَلِ يَقُولُ قَوْلَ الزَّاهِدِينَ وَيَعْمَلُ عَمَلَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ أُعْطِي لَا يَقْنَعُ وَإِنْ مُنِعَ لَا يَصْبِرُ يَامُرُ بِالْخَيْرِ وَلَا يَفْعَلُهُ وَيَنْهَى عَنِ أَعْطِي لَا يَقْنَعُ وَإِنْ مُنِعَ لَا يَصْبِرُ يَامُرُ بِالْخَيْرِ وَلَا يَفْعَلُهُ وَيَنْهَى عَنِ الشَّلِ وَلَا يَفْعَلُهُ وَيَنْهَى عَنِ الشَّرِ وَلَا يُنْهَى عَنْهُ وَيُحِبُ الصَّالِحِينَ وَلَيْسَ مِنْهُمْ وَيُبْغِضُ الْمُنَافِقِينَ الشَّرِ وَلَا يَنْهُمْ وَيُبْغِضُ الْمُنَافِقِينَ وَلَيْسَ مِنْهُمْ وَيُبْغِضُ الْمُنَافِقِينَ وَلَيْسَ مِنْهُمْ وَيُبْغِضُ الْمُنَافِقِينَ وَهُمْ يَجْدِيدٍ إِلَّا وَالْأَرْضُ تُخَاطِبُكَ وَهُو مِنْهُمْ . يَا بْنَ آدَمَ ، مَا مِنْ يَوْمٍ جَدِيدٍ إِلَّا وَالْأَرْضُ تُخَاطِبُكَ

وَتَقُولُ: يَا بُنَ آدَمَ، تَمْشِي عَلَى ظَهْرِي وَمَصِيْرُكَ فِي بَطْنِي وَتَدْنِبُ عَلَى ظَهْرِي وَمَصِيْرُكَ فِي بَطْنِي وَتُدْنِبُ عَلَى ظَهْرِي وَتَعَذَّبُ فِي بَطْنِي ، يَا بُنَ آدَمَ أَنَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ وَأَنَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ وَأَنَا بَيْتُ الْعَقَارِبِ وَالْحَيَّاتِ وَأَنَا بَيْتُ الْهُوانِ فَاعْمُرُنِي وَلَا تَخْرُبُنِي .

قَاعُمْرُنِي وَلَا تَخْرُبُنِي .

# السورة السادسة

يَا بُنَ آدَمَا مَا خَلَقْتُكُمْ لِأَسْتَكُوْرَ بِكُمْ مِنْ قِلَّهِ وَلَا لِأَسْتَأْنِسَ مِنْ وَحْشَةٍ وَلَا لِأَسْتَعِينَ بِكُمْ عَلَى أَمْرٍ عَجَزْتُ عَنْهُ وَلَا لِأَجْلِ مَنْفَعَةٍ وَلَا لِدَفْعِ مَضَرَّةٍ بَلْ خَلَقْتُكُمْ لِتَعْبُدُونِي طَوْيُلا وَتَشْكُرُونِي مَنْفَعَةٍ وَلَا لِدَفْعِ مَضَرَّةٍ بَلْ خَلَقْتُكُمْ لِتَعْبُدُونِي طَوْيُلا وَتَشْكُرُونِي كَمْ وَحُرَّكُمْ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَبُّكُمْ وَحَبُّكُمْ وَحَبُّكُمْ وَمَعْيِرَكُمْ وَحُرَّكُمْ وَحَبُّكُمْ وَجَبُكُمُ وَعَبْدَكُمْ وَجَبْدَكُمْ وَجَبْدَكُمْ وَجَبْدَكُمْ وَجَبْدُكُمْ وَجَبْدَكُمْ وَجَبْدُكُمْ وَجَبْدُكُمْ وَجَبْدَكُمْ وَحَبْدَكُمْ وَحَبْدَكُمْ وَجَبْدَكُمْ وَجَبْدَكُمْ وَجَبْدَكُمْ وَعَبْدَكُمْ وَعَبْدَكُمْ وَجَبْدَكُمْ وَجَبْدَكُمْ وَجَبْدَكُمْ وَجَبْدَكُمْ وَجَبْدَكُمْ وَجَبْدَكُمْ وَجَبْدَكُمْ وَجَبْدَكُمْ وَجَبْدُكُمْ وَجَبْدَكُمْ وَجَبْدِكُمْ وَجَبْدَكُمْ وَجَنْكُمْ وَجَبْدُكُمْ وَجَبْدَكُمْ وَجَنْكُمْ وَجَنْكُمْ وَجَنْكُمْ وَجَبْدَكُمْ وَجَبْدَكُمْ وَجَنْكُمْ وَجَبْدَكُمْ وَجَنْهُ وَكُنِيرَكُمْ وَجَرَاكُمْ وَعَنْهُ وَكُنِيرَكُمْ وَكُونِهُ وَكُمْ وَكُونُ وَكُنْ وَكُونُ وَكُولُونَ وَكُولُونَ وَكُولُونَ وَكُولُونَ وَكُولُونَ وَمُنْ وَكُولُونَ وَكُولُونَ وَكُولُولُهُ وَكُولُونَ وَكُولُونَ وَكُولُ وَكُولُونَ وَكُولُونَ وَكُولُونَ وَكُولُونَ وَكُولُونَ وَكُولُونَ وَلَمْ وَلَعْلَالُونَ وَكُولُونَ وَكُولُونَ وَلَعْلَالَ وَلَونَا وَلَا لَا وَلَولُونُ وَلَعْلَالَ وَلَعْلَالَا وَلَالَعُولُ وَلَعْلِكُمْ وَلَعْلِكُمْ وَلَعْلِكُمْ وَلَعْلَالُ وَلَولُونُ وَلَعْلِكُمْ وَلَعُولُونَا وَلَالْكُونُ وَلَعُلُولُ وَلَعُولُونُ وَلَعُولُونُ وَلِعُولُونُ وَلَعُولُونُ وَلَعُلُولُ وَلَعُولُونُ

# السورة السابعة

يَا عَبِيدَ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ، إِنِّي مَا خَلَقْتُ لَكُمُ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرِ وَالدَّنَانِيرِ وَالدَّبَانِيرِ وَالنَّبَانِيرِ وَالنَّبَانِيرِ وَالنَّبَانِيرِ وَالنَّبَانِيرِ وَالنَّبَانِيرِ وَالنَّبَانِيرِ وَالْمَعُمُ وَأَخَذُتُمُ الدُّنْيَا فَجَعَلْتُمُوهَ فَحْتَ أَقْدَامِكُمْ وَأَخَذُتُمُ الدُّنيَا فَجَعَلْتُمُوهَا فَرْقَ رُوْوِسِكُمْ وَرَفَعْتُمْ بُيُوتِي وَآنَسْتُمْ بُيُوتِي وَالْمَانَعُ الْمَنْ الْمَحَسَّعَةِ بُرَى ظَاهِرُهُ الرَّارُ يَا عِبِيْدَ الدَّانِيلَةِ عَلَيْهِ مَثَلُكُمْ كَالْقُبُورِ الْمُجَصَّعَةِ بُرَى ظَاهِرُهُ الْبَيْتِ عَنِ الظَّلْمَةِ الدَّانِيلَةِ عَلَيْهِ مَثَلُكُمْ كَالْقُبُورِ الْمُجَصَّعَةِ بُرَى ظَاهِرُهُ الْبَيْتِ عَنِ الظَّلْمَةِ الدَّانِيلَةِ عَلَيْهِ الْمُنَانِي وَالْمَالِمُ السَّائِلُونَ الْمَالِيكَ اللَّالِمُ السَّائِلُونَ . كَذَلِكَ لَا يُغْنِي كَلَامُكُمُ الطَّيْبُ مَعَ أَفْعَالِكُمُ الرَّدِيَّةِ ، يَا بُنَ آدَمَ عَلَكَ وَلَا تَسْأَلْنِي فَإِنِّي أَعْطِيكَ أَكْثَرَ مِنَّا يَطْلُكُمُ الطَّيْبُ السَّائِلُونَ .

# السورة الناهنة

يَا بْنَ آدَمَ ! إِنِّي لَمْ أَخْلَقْكُمْ عَبَثُ وَلَا تَجَعَلْتُكُمْ سُدًى وَلَا أَنَا بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. وَإِنَّكُمْ لَنْ تَنَالُوا مَا عِنْدِي إِلَّا بِالصَّبْرِ عَلَى مَا تَخْرَهُونَ فِي طَلَبِ رِضَائِي ؛ وَالصَّبْرُ عَلَى ظَاعَتِي أَيْسَرُ عَلَيْكُمْ مِنَ الصَّبْرِ عَلَى طَاعَتِي أَيْسَرُ عَلَيْكُمْ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ .

يَا بْنَ آدَمَ ، كُلُّكُمْ ضَالٌ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ وَكُلْكُمْ مَوِيضْ إِلَّا مَنْ أَنْجَيْتُهُ شَفَيْتُهُ وَكُلْكُمْ هَالِكُ إِلَّا مَنْ أَنْجَيْتُهُ وَكُلْكُمْ مُسِيهُ إِلَّا مَنْ عَصَمْتُهُ فَتُوبُوا إِلَيَّ أَرْحَمْ لَمُ وَلَا تَهْتِكُوا أَسْتَارَكُمْ مُسِيهُ إِلَّا مَنْ عَصَمْتُهُ فَتُوبُوا إِلَيَّ أَرْحَمْ لَمُ وَلَا تَهْتِكُوا أَسْتَارَكُمْ مُسَيِّهُ إِلَّا مَنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ أَسْرَارُكُمْ .

# السورة الناسعة

يَا بْنَ آدَمَ الْمَتْقَامَتُ سَمُواتِي فِي ٱلْهَوَاءِ بِلَا عَمَدِ بِٱسْمٍ مِنْ أَسْمَائِي فَا بْنَ آدَمَ ، اسْتَقَامَتُ سَمُواتِي فِي ٱلْهَوَاءِ بِلَا عَمَدِ بِٱسْمٍ مِنْ أَسْمَائِي وَلَا تَسْتَقِيمُ قُلُو بُكُمْ بِأَلْفِ مَوْعِظَةٍ مِنْ كِتَابِي ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ كَا لَا مَلِينُ ٱلْحَجَرُ فِي ٱلْمَاءِ كَذَيْكَ لَا تُفِيدُ ٱلْمَوْعِظَةُ فِي ٱلْقُلُوبِ ٱلْقَاسِيَةِ . يَلِينُ ٱلْحَجَرُ فِي ٱلْمَاءِ كَذَيْكَ لَا تُفِيدُ ٱلْمَوْعِظَةُ فِي ٱلْقُلُوبِ ٱلْقَاسِيَةِ . يَا أَبْنَ آدَمَ، كَيْفَ لَا تَجْتَيْبُ وَنَ ٱلْحَرَامَ وَلَا اكْنِسَابَ ٱلْآثَامِ وَلَا يَغَافُونَ النَّيْرَانِ وَلَا تَتَقُونَ عَضَبَ ٱلرَّحْمَٰنِ ا فَلَوْلَا مَشَائِخُ رُكَعُ تَعَلَّمُونَ النَّيْرَانِ وَلَا تَتَقُونَ عَضَبَ ٱلرَّحْمَٰنِ المَاءِ فَوْقُكُمْ حَدِيداً وَالْأَرْضَ صُفْراً وَاللَّرَابِ جَمَاراً وَلَا أَنْزَلْتُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّاءِ قَطْرَةً وَلَا أَنْزَلْتُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّاءِ قَطْرَةً وَلَا أَنْدَابَ صَبًا . وَلَا أَنْزَلْتُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّاءِ قَطْرَةً وَلَا أَنْ أَلْتُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّاءِ قَطْرَةً وَلَا أَنْ أَنْ عَلَيْكُمْ العَذَابَ صَبًا . وَلَا أَنْزَلْتُ عَلَيْكُمْ العَذَابَ صَبًا .

#### السورة العاشرة

يَا بْنَ آدَمَ ا قَدْ جَاءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوْمِنْ ، وَإِنَّكُمْ لَا تُحْسِنُونَ إِلَّا بِمَنْ أَحْسَنَ إِلَيْكُمْ وَلَا تُحْسِنُونَ إِلَّا لِمَنْ أَحْسَنَ إِلَيْكُمْ ، وَلَا تُصَلُّونَ إِلَّا لِمَنْ كَلَّمَكُمْ ، وَلَا تُنصِفُونَ إِلَّا لِمَنْ كَلَّمَكُمْ ، وَلَا تُنصِفُونَ إِلَّا لِمَنْ أَنصَفَكُمْ ، وَلَا تُنصِفُونَ إِلَّا لِمَنْ أَكْرَمَكُمْ ، وَلَيْسَ لِأَحدِ عَلَى أَحدِ فَضُلْ وَلَا الْمُؤْمِنُونَ إِلَّا لِمَنْ أَكْرَمَكُمْ ، وَلَيْسِ لِأَحدِ عَلَى أَحدٍ فَضُلْ اللّهُ وَرَسُولِهِ اللّهِ وَرَسُولِهِ اللّهِ مَنْ عَلَى أَحدٍ فَضُلْ اللّهُ إِلَيْنِهِمْ ، وَيَصِلُونَ إِلَى مَنْ قَطَعَمُمْ وَيُعْطُونَ إِلَى مَنْ حَرَمَهُمْ ، وَيُعَلُونَ إِلَى مَنْ عَرَمُهُمْ ، وَيُحَلّمُونَ إِلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْهُمْ وَيُحَرِّمُونَ إِلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْهُمْ وَيُحَرِّمُونَ إِلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْهُمْ وَيُكَرِّمُونَ مَنْ أَهَانَهُمْ ، وَيُصِلُونَ إِلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْهُمْ وَيُحَرِّمُونَ مَنْ أَهَانَهُمْ ، وَيُحَلِّمُونَ إِلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْهُمْ وَيُحَرِّمُونَ مَنْ أَهَانَهُمْ ، وَيُحَلِّمُ مَنْ هَاجَرَ مِنْهُمْ وَيُحَمِّمُ مَنْ هَاجَرَ مِنْهُمْ وَيُحَرِّمُونَ إِلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْهُمْ وَيُحَرِّمُونَ مَنْ أَهَانَهُمْ .

#### السورة الحادية عشرة

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الدُّنْيَا دَارُ مَنْ لَا دَارَ لَهُ وَمَالُ مَنْ لَا مَالَ لَهُ وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ وَبِهَا يَفْرَحُ مَنْ لَا يَقِينَ لَهُ وَعَلَيْهَا يَحْرِصُ مَنْ لَا تَوَ كُلَ لَهُ وَيَطْلُبُ شَهَوَاتِهَا مَنْ لَا مَعْرِقَةً لَهُ فَمَنْ أَخَذَ نِعْمَةً زَائِلَةً وَحَيَاةً مُنْقَطِعَةً وَشَهُورَةً فَانِيَةً ظَلَمَ نَفْسَهُ وَعَصَى رَبَّهُ وَنَسِيَ آخِرَتُهُ وَخَرَّتُهُ وَعَلَى مَا تُهُ وَنَسِيَ آخِرَتُهُ وَغَرَّتُهُ حَيَاتُهُ .

#### السورة الثانية عشرة

يَا بُنَ آدَمَ ا أَذْ كُرُوا نِعْمَتِي أَتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ الْحَكَا لَا تَهْتَدُونَ السَّبِيلَ اللَّالِيلِ فَكَذَٰلِكَ لَا تَهْتَدُونَ طَرِيقَ الْجَنَّةِ إِلَّا بِالطَّبْرِ عَلَى الْعَبَادَةِ اللَّالَ إِلَّا بِالطَّبْرِ عَلَى الْعَبَادَةِ الْمَالَ إِلَّا بِالطَّبْرِ عَلَى الْعَبَادَةِ اللَّالَ إِللَّا بِالطَّبْرِ عَلَى الْعَبَادَةِ الْمَالَ إِللَّا بِالطَّبْرِ عَلَى الْعَبَادَةِ الْمَالَ إِللَّا بِالطَّبْرِ عَلَى الْعَبَادَةِ الْعَبَادَةِ اللَّهُ وَاللَّبُوا وَالطَّلْبُوا وَصَافِي بِرِضَاءِ الْمُسَاكِيْنِ فَإِنَّ وَصَافِي لَا يُقَارِقُهُمْ طَرْفَةَ عَيْنِ أَبَداً وَارْغَبُوا فِي مُجَالَسَتِكُمُ الْعُلَمَاء فَإِنَّ رَضَاقِي لَا يُقَارِقُهُمْ طَرْفَةَ عَيْنِ أَبَداً وَارْغَبُوا فِي مُجَالَسَتِكُمُ الْعُلَمَاء فَإِنَّ رَحْمَتِي لا يُقَارِقُهُمْ طَرْفَةَ عَيْنِ أَبَداً ، يَا مُه سَى اسْمَعْ مَا أَثُولُ وَالْحَقُّ مَا أَتُولُ اللّهَ مَنْ تَكَبَّرَ عَلَى مُسْكِيْنِ صَشَرْنُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى صُورَةِ ذَرَّةٍ تَعْتَ أَقُدُلُ مَنْ تَكَبَّرَ عَلَى مُسْكِيْنِ صَشَرْنُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى صُورَةِ ذَرَّةٍ تَعْتَ أَقُدُامِ النَّاسِ وَمَنْ تَعَرَّصَ بَهَنْكِ سِتْرَ مُسْلِم أَهْتِكُ سِتْرَهُ سَعْتِينَ مَرَّةً وَالْدَارِيْنِ وَمَنْ أَعَالَ مُولِينَ مَوْمَ الْقَيَامَةِ فِي الدَّارِيْنِ وَمَنْ أَعَالَ مُولُولُ اللّهَ اللّهِ وَمَنْ أَعَلَى اللّهُ اللّهِ وَمَنْ أَعَلَى مُؤْمِنَا مِنْ أَجْهُولُ مُسَلِماً لِفَقْرِهِ فَقَدْ وَالْدَارِيْنِ فِي الدَّانِيا سِرَّا وَفِي الآخِرَةِ تَجْهُوا .

#### السورة النالثة عشرة

يَا 'بنَ آدَمَ! أَطِيْعُونِي بِقَدْرِ حَوَائِجِكُمْ إِلَيَّ وَاعْصُونِي بِقَدْرِ مَسْكَنِكُمُ فِيْهَا وَتَزَوَّدُوا صَبْرِكُمْ عَلَى النَّارِ وَتَزَوَّدُوا مِنَ ٱلدُّنْيَا بِقَدْرِ مَسْكَنِكُمُ فِيْهَا وَتَزَوَّدُوا لِللَّخِرَةِ بِقَدْرِ مَسْكَنِكُمُ فِيهَا وَلا تَنْظُرُوا إِلَى آجَالِكُمُ ٱلْمُتَأَخِّرَةِ وَلَا يَنْظُرُوا إِلَى آجَالِكُمُ ٱلْمُتَأَخِّرَةِ وَأَرْزَاقِكُمُ ٱلْحَاضِرَةِ وَذُنُو بِكُمُ ٱلْمَسْتُورَةِ وَكُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهِي وَأَرْزَاقِكُمُ ٱلْحَاضِرَةِ وَذُنُو بِكُمُ ٱلْمَسْتُورَةِ وَكُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهِي وَلَوْ بِخِفْتُمْ مِنَ النَّقَدِ لَأَغْنَيْتُكُمُ مِنَ النَّاسِونَ وَلُو رَغِبْتُمْ فِي ٱلدَّانِيَا لَأَسْعَدُ أَتَكُمْ فِي ٱلدَّانِيَا لَأَسْعَدُ تَكُمْ فِي ٱلدَّانِيَا وَلَا تَعِيْتُوا قُلُو بَكُمْ بِحُبِّ ٱلدُّنِيَا فَرَوَالْهَا قَرِيبٌ .

#### السورة الرابعة عشرة

يَا بْنَ آدَمَ ! كُمْ مِنْ سِرَاجٍ أَطْفَأَتُهُ ٱلرِّيحُ ؟ وَكُمْ مِنْ عَابِدٍ أَفْسَدَهُ الْفَقْرُ ؟ وَكُمْ مِنْ غَنِي أَفْسَدَهُ الْفَقْرُ ؟ وَكُمْ مِنْ غَنِي أَفْسَدَهُ الْفَقْرُ ؟ وَكُمْ مِنْ عَالِم أَفْسَدَهُ الْغَافِيَةُ ؟ وَكُمْ مِنْ عَالِم أَفْسَدَهُ الْغِلْمُ ؟ يَا بْنَ آدَمَ ، زَارِ عُونِي وَرَابِحُونِي وَاسْأَلُونِي وَعَامِلُونِي فَا إِنَّ الْغِلْمُ ؟ يَا بْنَ آدَمَ ، زَارِ عُونِي وَرَابِحُونِي وَاسْأَلُونِي وَعَامِلُونِي فَا إِنَّ الْغِلْمُ ؟ يَا بْنَ آدَمَ ، زَارِ عُونِي وَرَابِحُونِي وَاسْأَلُونِي وَعَامِلُونِي فَا إِنَّ وَبُكُمْ عَلَى قَلْبِ وَعَامِلُونِي مَا لَا عَيْنُ رَأَتُ وَلَا أَذُنْ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ

بَشَرِ . وَلَا تَنْفَدُ خَزَا نِنِي وَلَا يَنْفُصُ مُلْكِي وَأَنَا الْوَهَّابُ . يَا بُنَ آدَمَ ، دِينُكَ لَحْمُكَ وَدَمُكَ ، فَإِنْ صَلْحَ دِينُكَ صَلْحَ لَحُمُكَ وَدَمُكَ ، فَلا تَكُنْ كَالْمُصْبَاحِ وَدَمُكَ وَإِنْ فَسَدَ دِينُكَ فَسَدَ لَحُمُكَ وَدَمُكَ ، فَلا تَكُنْ كَالْمُصْبَاحِ يُضِيءُ لِلنَّاسِ وَيُحْرِقُ نَفْسَهُ بِالنَّارِ ، وَأَخْرِجْ حُبَّ الدُّنْيَا عَنْ قَلْبِكَ فَعِيءُ لِلنَّاسِ وَيُحْرِقُ نَفْسَهُ بِالنَّارِ ، وَأَخْرِجْ حُبَّ الدُّنْيَا عَنْ قَلْبِكَ فَإِنِّ لَا أَجْمَعُ مُحيِّ وَحُبَّ الدُّنْيَا فِي قَلْبٍ وَاحِدٍ أَبِداً كَا لَا يَجْتَمِعُ اللَّهُ فَا إِنَّا وَاحِدٍ وَارْفَقَ بِنَفْسِكَ فِي جَمْعِ الرِّزْقِ ، فَإِنَّ الْمَاءُ وَالنَّارُ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَارْفَقَ بِنَفْسِكَ فِي جَمْعِ الرِّزْقِ ، فَإِنَّ الْمَاءُ وَالنَّارُ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَارْفَقَ بِنَفْسِكَ فِي جَمْعِ الرِّزْقِ ، فَإِنَّ الْمَاءُ وَالنَّارُ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَارْفَقَ بِنَفْسِكَ فِي جَمْعِ الرِّزْقِ ، فَإِنَّ الْمَاءُ وَالنَّوْمُ وَالنَّعْمَةُ لَا تَدَومُ اللَّذِيْقَ مَقْسُومٌ وَالْحَرِيصَ عَرُومٌ وَالبَخِيلَ مَذَمُومٌ وَالنَّعْمَةُ لَا تَدُومُ وَالنَّعْمَةُ لَا تَدُومُ وَالنَّعْمَةُ لَا تَدُومُ وَالْخِيلَ مَعْلُومٌ وَالنَّعْمَةُ لَا تَدُومُ وَالْمَاءِكُمُ الْكِذَبُ وَشَرُ الْغِنَى القَنَاعَةُ وَالْمَامِ لِلْعَبِيدِ.

### السورة الخامسة عشرة

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ وَلِمَ تَنْهَوْنَ عَمَّا لَا تَفْعَلُونَ وَلِمَ تَنْهَوْنَ مَا لَا تَأْكُلُونَ لَا تُنْهَوْنَ وَلِمَ تَجْمَعُونَ مَا لَا تَأْكُلُونَ لَا تُنْهَوْنَ وَلِمَ تَجْمَعُونَ مَا لَا تَأْكُلُونَ لَا تُنْهَوْنَ وَلِمَ تَجْمَعُونَ مَا لَا تَأْكُلُونَ وَلِمَ التَّوْبَةَ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ ثُونًّ خُرُونَ وَبِعَامٍ بَعْدَ عَامٍ تَنْتَظِرُونَ وَلِمَا التَّوْبَةَ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ ثُونًّ خُرُونَ وَبِعَامٍ بَعْدَ عَامٍ تَنْتَظِرُونَ

أَلَكُمْ مِنَ الْمُوْتِ امَانُ أَمْ بِأَيْدِيْكُمْ بَرَاءَةٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى طُولُ الْآمَالِ الْفَوْزَ بِالْجِنَانِ أَأْنظَرَ نُكُمُ ٱلنَّعْمَةُ وَعَرَّكُمْ مِنَ اللهِ تَعَالَى طُولُ الْآمَالِ الْفَوْزَ بِالْجِنَانِ أَأْنظَرَ نُكُمُ ٱلنَّعْمَةُ وَعَرَّكُمْ مَعْلُومَةٌ وَأَنْفَاسَكُمْ مَعْدُودَةٌ وَلَا تَعُرَّ نَكُمُ الصِّحَةُ وَالسَّلَامَةُ فَإِنَّ أَيَّامَكُمْ مَعْلُومَةٌ وَأَنْفَاسَكُمْ مَعْدُودَةٌ وَسَرَانِزَكُمْ مَكْشُوفَةٌ وَأَسْتَارَكُم مَهْتُوكَةٌ فَاتَقُوا اللهَ يَا اولِي الْأَلْبَابِ وَقَدِّمُوا مَا فِي ايْدِيكُم فِي ايْدِيكُم ، يا بْنِ آدَمَ تَقَدَّمْ فَإِنَّكَ وَمِنْ يَوْمٍ خَرَجْتَ مِنْ بَطْنِ أَمْكَ تَدْنُو فِي كُلِّ يَوْمٍ فِي هَدْم عُمْرِكَ وَمِنْ يَوْم خَرَجْتَ مِنْ بَطْنِ أَمْكَ تَدْنُو فِي كُلِّ يَوْم فَيْ هَذْم عَمْرِكَ وَمِنْ يَوْم خَرَجْتَ مِنْ بَطْنِ أَمْكَ تَدْنُو فِي كُلِّ يَوْم فَيْ هَذْم عَمْرِكَ وَمِنْ يَوْم خَرَجْتَ مِنْ بَطْنِ أَمْكَ تَدْنُو فِي كُلِّ يَوْم فَيْ هَذْم عَمْرِكَ وَمِنْ يَوْم خَرَجْتَ مِنْ بَطْنِ أَمْكَ تَدْنُو فِي كُلِّ يَوْم اللهُ تَكُن كُن كَالْحُشَبِ اللّذِي يُحْرِقُ نَفْسَهُ بِالنَّارِ لِغَيْرِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا وَلِي اللهُ مِنْ عَمْرَكَ مَكُن مُنْ عَلَى وَرَسُولِي

#### السورة السادسة عشرة

يَا أَبْنَ آدَمَ ا أَنَا حَيُّ لَا أَمُوتُ . اعْمَلْ بِمَا أَمَرْ تُكَ وَانْتَهِ عَمَّا أَمَرْ تُكَ وَانْتَهِ عَمَّا أَمَرْ تُكَ وَانْتَهِ عَمَّا أَمَرْ تُكَ لَا ازُولُ إِذَا قُلْتُ حَتَّى أَجْعَلَكَ حَيَّا لَا تُمُوتُ ، يَا أَبْنَ آدَمَ أَنَا مَلِكُ لَا ازُولُ إِذَا قُلْتُ لَشَيْءٍ كُنْ فَيَكُونُ أَطِعْنِي فِيمًا أَمَرْ تُكَ وَانْتَهِ عَمَّا نَهَيْتُكَ حَتَّى تَقُولَ لِشَيْءٍ كُنْ فَيَكُونُ ، يَا بْنَ آدَمَ إِذَا كَانَ قَوْلُكَ مَلِيحاً وَعَمَلُكَ قَبِيْحاً لِشَيْءٍ نُنْ فَيَكُونُ ، يَا بْنَ آدَمَ إِذَا كَانَ قَوْلُكَ مَلِيحاً وَعَمَلُكَ قَبِيحاً فَأَنْتَ وَأَنْتَ رَأْسُ ٱلمُنَافِقَيْنَ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُكَ مَلِيحاً وَبَاطِنُكَ قَبِيحاً فَأَنْتَ وَأَنْتَ رَأْسُ ٱلمُنَافِقَيْنَ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُكَ مَلِيحاً وَبَاطِنُكَ قَبِيحاً فَأَنْت

أَهْلَكُ الْهَالِكِيْنَ ، يا بْنَ آدَمَ لَا يَدْخُلُ جَنَّتِي إِلَّا مَنْ تَوَاضَعَ لِعَظَمَتِي وَقَطَعَ نَهَارَهُ بِذِكْرِي وَكَفَّ عَنِ الشَّهَواتِ مِنْ أُجلِي وَيُرَاخِي الغَرِيْبَ وَيُواَنِي الغَرِيْبَ وَيُواسِي الفَقِيرَ وَيَرْحَمُ الْمُصَابَ وَيُكْرِمُ الْيَتِيْمَ وَيَكُونُ لَهُ كَالْأَبِ وَيُواسِي الفَقِيرَ وَيَرْحَمُ الْمُصَابَ وَيُكْرِمُ الْيَتِيْمَ وَيَكُونُ لَهُ كَالْأَبِ الرَّحِيْمِ وَلِلْأَرَامِلِ كَالزَّهْ جِ الشَّفِيْقِ فَمَنْ كَانَ هَدْهِ صِفَتَهُ يَكُونُ إِنْ مَا لَنِي أَعْطَيْتُهُ .

#### السورة السابعة عشرة

يَا بْنَ آدَمَ! إِلَى كُمْ أَشْكُو نِنِي وَإِلَى كُمْ أَنْسُونَنِي وَإِلَى كُمْ أَنْسُونَنِي وَإِلَى كُمْ أَنْكُمْ وَلَسْتُ بِظَا مَ لِلْعَبِيْدِ وَإِلَى مَتَى تَجْحَدُونَ بِيْعْمَتِي وَرِزْقُكُمْ بَأْتِيْكُمْ فِي كُلِّ يَوْم مِنْ عِنْدِي وَإِلَى مَتَى تَجْحَدُونَ بِرُبُو بِيْتِي وَلَيْسَ لَكُم رَتْ فِي كُلِّ يَوْم مِنْ عِنْدِي وَإِلَى مَتَى تَجْحَدُونَ بِرُبُو بِيْتِي وَلَيْسَ لَكُم رَتْ غَيْرِي وَإِلَى مَتَى تَجْفُونَنِي وَلَمْ أَجْفُكُمْ وَإِذَا طَلَبْتُمُ ٱلطَّبِيْبَ لِأَبْدَانِكُمْ فَيْرِي وَإِلَى مَتَى تَجْفُونَنِي وَلَمْ أَجْفُكُمْ وَإِذَا طَلَبْتُمُ ٱلطَّبِيْبَ لِأَبْدَانِكُمْ فَقَدْ شَكُونَتُمْ وَسَخِطُم قَضَائِي وَإِذَا لَمْ فَقَدْ أَحَدُكُمْ وَلِذَا لَمْ عَنْ ذُنُو بِكُمْ فَقَدْ شَكُونَتُمْ وَسَخِطُم قَضَائِي وَإِذَا لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ قُوتَ فَلَا ثَهِ أَيَّامٍ فَقَالَ أَنَا بِشَرٍّ وَلَسْتُ بِخَيْرٍ فَقَدْ جَحَدَ يَعِدْ أَحَدُكُمْ فَوتَ فَلَا قَالَ أَنَا بِشَرٍّ وَلَسْتُ بِخَيْرٍ فَقَدْ جَحَدَ يَغِيمُ وَمَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِهِ فَقَدِ الْمُتَخَفَّ بِكِتَابِي وَإِذَا عَلِم

بِوَقْتِ الطَّلَاةِ وَلَمْ يَفْرَغُ لَمَا فَقَدْ غَفَلَ عَنِي وَإِذَا قَالَ إِنَّ الْخَيْرَ مِنْ عِنْدِي وَالشَّرَّ مِنْ عِنْدِ الْبِلِيْسَ فَقَدْ جَحَدَ رُبُو بِيَّتِي وَجَعَلَ إِلْبِلِيْسَ شَرِيْكَا لِي .

#### السورة النامنة عشرة

يَا ثَبَنَ آدَمَا اصْبِرْ وَتَوَاصَعْ أَرْفَعْكَ وَأَشْكُرْ لِي أَذِدْكَ وَأَسْتَغْفِرْ لِي أَغْفِرْ لَكَ وَأَسْتَغْفِرْ لَكَ وَأَسْأَلْنِي أَعْطِكَ وَتَصَدَّقُ لِي أَبَارِكُ لِي أَغْفِرْ لَكَ وَأَسْأَلْنِي أَعْطِكَ وَتَصَدَّقُ لِي أَبَارِكُ لَكَ فِي أَغْرِكَ وَأَنْسِي أَجَلَكَ وَأَطْلُبْ لَكَ فِي عُمْرِكَ وَأَنْسِي أَجَلَكَ وَأَطْلُبْ مَى لَكَ فِي الْوَحْدَةِ وَٱلْإِنْحَلَاصَ فِي مَى الْقَافِيَةَ بِطُولِ الصَّحَّةِ وَاطْلُبِ السَّلَامَة فِي الْوَحْدَةِ وَٱلْإِنْحَلَاصَ فِي الْوَرَعِ وَالزَّهُدَ فِي التَّوبَةِ وَالعِبَادَةَ فِي الْعِلْمِ وَالْغِنَى فِي الْقَنَاءَ ـة ، الوَرَعِ وَالزَّهُدَ فِي الْعَبَادَة وَ مَعَ الشَّبَعِ وَكَيْفَ تَطْلُبُ جَلَاء الشَّبَعِ وَكَيْفَ تَطْلُبُ جَلَاء القَلْبُ مَعَ كَثْرَةِ النَّومِ وَكَيْفَ تَطْمَعُ فِي الْفَوْفِ مِنَ اللهِ تَعَالَى مَعَ الْشَبِع وَكَيْفَ تَطْمَعُ فِي الْفَوْفِ مِنَ اللهِ تَعَالَى مَعَ الْحَيْفَ عَلْمَعُ فِي الْفَقْرِ وَكَيْفَ تَطْمَعُ فِي مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالَى مَعَ الْحَيْقَ الْعَلْمَ عُ فِي مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالَى مَعَ الْحَيْقَ الْعَلَى مَعَ الْحَيْفَ وَكُيْفَ تَطْمَعُ فِي مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالَى مَعَ الْحَيْقَ ـارِ الْفَقْرُ وَكَيْفَ تَطْمَعُ فِي مَرْضَاةٍ اللهِ تَعَالَى مَعَ الْحَيْقَ ـارِ اللهِ الله

#### السورة التاسعة عشرة

يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا عَقْلَ كَالتَّدْ بِيْرِ وَلَا وَرَعَ كَالْكَفِّ عَنِ الْأَذَى وَلَا حَسَبَ أَرْفَعُ مِنَ الْأَدَبِ وَلَا شَفِيْعَ كَالتَّوْ بَةِ وَلَا عِبَادَةَ كَالْعِلْمِ وَلَا صَلَاةً إِلَا مَعَ الطَّبْرِ وَلَا عِبَادةً كَالتَّوفِيقِ وَلَا صَلَاةً إِلَا مَعَ الطَّبْرِ وَلَا عِبَادةً كَالتَّوفِيقِ وَلَا صَلَاةً إِلَا مَعَ الطَّبْرِ وَلَا عِبَادةً كَالتَّوفِيقِ وَلَا صَلَاةً إِلَا مَعَ الطَّبْرِ وَلَا عَبَادةً كَالتَّوفِيقِ وَلَا مَنْ المَهْلِ وَلَا رَفِيقَ أَشْيَنُ مِنَ الجُهْلِ ، يا بْنَ آدَمَ تَفَرَّغُ لِعِبَادَتِي لِأَمْلَا قَلْبَكَ غِنَى وَيَدِيْكَ رِزْقًا وَجِسْمَكَ رَاحَةً وَلَا تَغَلَّلُ عَنْ ذِكْرِي فَأَمْلًا قَلْبَكَ غَنَى وَيَدِيْكَ رِزْقًا وَجِسْمَكَ رَاحَةً وَلَا تَغَفُلْ عَنْ ذِكْرِي فَأَمْلًا قَلْبَكَ فَقْراً وَبَدَنَكَ تَعَبًا وَصَدْرَكَ غَمًّا وَهَمّا وَجَسْمَكَ سُقُما وَدُنْيَاكَ عُشْرَةً .

# السورة العشرون

يَا 'بْنَ آدَمَ ! الْمُوْتُ يَكْشِفُ أَسْرَارَكَ وَالْقِيَامَةُ تَبْلُو أَخْبَ ارَكَ وَالْقِيَامَةُ تَبْلُو أَخْبَ ارَكَ وَالْكِتَابُ يَهْتِكُ أَسْتَارَكَ فَإِذَا أَدْنَبْتَ ذَنْبًا صَغِيرًا فَلَا تَنْظُرُ إِلَى صِغَرِهِ وَالْكِتَابُ يَهْتِكُ أَسْتَارَكَ فَإِذَا أَدْنَبْتَ ذَنْبًا صَغِيرًا فَلَا تَنْظُرُ إِلَى صِغَرِهِ وَالْكِنِ الْظُرُ إِلَى مَنْ عَصَيْتَهُ وَإِذَا رُزِقْتَ رِزْقًا قَلِيلًا فَلَا تَنْظُرُ إِلَى مِنْ عَصَيْتَهُ وَإِذَا رُزِقْتَ رِزْقًا قَلِيلًا فَلَا تَنْظُرُ إِلَى قِلْتِهِ وَلَكِنِ النظُرُ إِلَى مَنْ رَزَقَكَ ، يَا 'بنَ آدَمَ ، لَا تَأْمَنْ مِنْ مَكْرِي فَإِنَّ وَلَكِي أَنْظُرُ إِلَى مَنْ رَزَقَكَ ، يَا 'بنَ آدَمَ ، لَا تَأْمَنْ مِنْ مَكْرِي فَإِنَّ وَلَكِي أَنْظُو اللَّهُ الظَّلْمَاءِ ، يا 'بنَ آدَمَ مَكْرِي أَنْظُرُ عِلَى السَّفَاءِ فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ ، يا 'بنَ آدَمَ مَكْرِي أَخْفَى مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلِ عَلَى الصَّفَاءِ فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاء ، يا 'بنَ آدَمَ

هَلْ أَذْ يُتُمْ فَرَا يُضِي كَمَا أَمرُ تُكُمْ وَهِلْ وَاسَيْتُمُ الْمُسَاكِينَ بِأَمُوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَهَلْ أَحْسَنْتُمْ إِلَى مَنْ أَسَاء إِلَيْكُمْ وَهَلْ عَفَوْتُمْ عَمَّنُ ظَالَمَكُمْ وَهَلْ وَهَلْ أَنْصَفْتُمْ مَنْ خَانَكُمْ وَهَلْ فَالْمَكُمْ وَهَلْ أَنْصَفْتُمْ مَنْ خَانَكُمْ وَهَلْ كَلَّمْ تَمَنْ خَانَكُمْ وَهَلْ كَلَّمْ مَنْ خَانَكُمْ وَهَلْ كَلَّمْ مَنْ خَانَكُمْ وَهَلْ كَلَّمْ مَنْ عَالَمَاء مِنْ كَلَّمْتُمْ مَنْ هَاجَرَكُمْ وَهَلْ أَوْلَادَكُمْ وَهَلْ سَأَلْتُمُ العُلْمَاء مِنْ أَمْرِ دِيْنِكُمْ وَدُنْيَاكُمْ وَهَلْ أَوْلُودَكُمْ وَهَلْ سَأَلْتُم العُلْمَاء مِنْ أَمْرِ دِيْنِكُمْ وَدُنْيَاكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ وَأَدْضَى مِنْكُمْ بِهٰذِهِ الْخِصَال .

# السورة الحادية والعشرون

يَا بْنَ آدَمَ الْنَظُرُ إِلَى نَفْسِكَ وَإِلَى جَمِيعِ خَلْقِي فَإِنْ وَجَدَتُ أَحِداً أَعَزَ إِلَيْكِ مَنْ نَفْسِكَ فَاصْرِفْ كَرَامَتَكَ إِلَيْهِ وَإِلَّا فَأَكْرِمْ أَحَداً أَعَزَ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ فَاصْرِفْ كَرَامَتَكَ إِلَيْهِ وَإِلَّا فَأَكْرِمْ نَفْسِكَ بِالتَّوْبَةِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ إِنْ كَانَتْ عَلَيْكَ عَزِيزَةً، يَا أَيْمَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا ٱذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ وَيَوْمِ الْوَاقِعَةِ وَيَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ الوَاقِعَةِ وَيَوْمٍ لَا يَنْطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ وَيَوْمِ الطَّامَّةِ ، وَيَوْمِ الطَّامَةِ وَيَوْمٍ وَيَوْمٍ الطَّامَةِ ، وَيَوْمٍ عَمُ لِللهُ عَلَىٰ فَيَعْتَذِرُونَ وَيَوْمٍ لَا تَعْلَكُ نَفْسُ وَيَوْمٍ الطَّامَةِ وَيَوْمٍ وَيَوْمٍ الطَّامَةِ ، وَيَوْمٍ قَوْمٍ عَمُ لِكُونَ فَالَوْمُ وَيَوْمٍ وَيَوْمٍ الطَّامَةِ فَا اللهِ وَيَوْمٍ الطَّامَةِ وَيَوْمٍ الطَّامَةِ وَيَوْمٍ الطَّامَةِ وَيَوْمٍ الطَّامَةِ وَيَوْمٍ وَيَوْمٍ عَلَيْكُ نَفْسُ وَيَوْمٍ الطَّامَةِ فَيَوْمٍ الطَامَةِ وَيَوْمٍ الطَّامَةِ وَيَوْمٍ الطَّامَةِ وَيَوْمٍ الطَّامِةِ وَيَوْمٍ الطَّامِةِ فَيَوْمِ اللْعَامِلُكُ نَفْسُ

لِنَفْسِ شَيْتًا وَيَوْمِ ٱلدَّمَدَمَةِ وَيَوْمِ ٱلزَّلْزَلَةِ وَيَوْمِ القَارِعَةِ ، فَاتَّقُوا اللهُ لَيُوْمِ مَوَاقِعِ ٱلجِبَالِ قَبْلَ الصَّيْحَةِ وَٱلزَّلْزَالِ إِذَا شَابَ مِنْ هَوْلِهِ اللهُ لَيُوْمِ مَوَاقِعِ ٱلْجِبَالِ قَبْلَ الصَّيْحَةِ وَٱلزَّلْزَالِ إِذَا شَابَ مِنْ هَوْلِهِ اللهُ لَيُوْمِ مَوَاقِعِ الْجَبَالِ قَبْلَ الصَّيْحَةِ وَٱلزَّلْزَالِ إِذَا شَابَ مِنْ هَوْلِهِ ٱلْأَطْفَالُ وَلَا بَتَكُونُوا كَالَّذِيْنَ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا .

#### السورة الئانية والعشرون

يَا أَيُّمَا اللّذِينَ آمَنُوا آذْكُرُوا اللهَ ذِكراً كَثِيراً ، يَا مُوسَى بُنَ عَمْرَانَ يَا صَاحِبَ البَيَانِ اسْمَعْ كَلَامِي الْوَاناَ الْوَاناَ الْوَاناَ اللهُ اللّهِ اللّهَ اللهُ اللهُ اللّهِ اللّهَ اللهُ اللّهِ اللّهَ اللهُ اللهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

#### السورة الثالثة والعشرون

يَا بْنَ آدَمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُو مُبِيْنُ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوا فَاعْمَلُوا لِلْيَوْمِ اللّذِي تُحْشَرُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ تَعَالَى فَوْجاً فَوْجاً فَوْجاً وَتُقْفُونَ بَيْنَ يَدَي اللهِ صَفّا صَفّا وَتَقْرَوْنَ الكِتَابَ سَرْفا حَرْفا وَتُسْأَلُونَ عَمَّا تَعْمَلُونَ سِرًا وَجَهْرا ، ثُمَّ يُسَاقُ الْمُتَّقُونَ إِلَى اللّهِ وَعُداً وَفُدا وَفُدا وَاللّهُ وَاللّمُ مُونَ اللهِ وَعُدا وَوَعِيدا ، وَاللّهُ فَاعْرِفُونِي ، وَأَنَا المُنْعِمُ فَاشْكُرُونِي ، وَأَنَا الغَفَّارُ فاسْتَغْفِرُونِي وَأَنَا المَقْصُودُ فَا قُصِدُونِي ، وَأَنَا الْعَالِمُ بِالسّرَائِرِ فَاحْذَرُونِي .

### السورة الرابعة والعشرون

وَمَنْ عَرَفَ الآخِرَةَ فَطَلَبَهَا وَصَلَ إِنَّ اللهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاهُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ، يَا بْنَ آدَمَ إِذَا كَانَ اللهُ تَعَالَى قَدْ تَكَفَّلَ لَكَ بِرِدْقِكَ فَطُولُ اهْيَامِكَ لِمَاذَا، وَإِذَا كَانَ الْخُلْقُ مِنِي حَقَّا فَالْبُخُلُ لِمَاذَا وَإِذَا كَانَ الْجُسَابُ وَالْمُرُورُ عَلَى الصِّرَاطِ اللّهِ سَقًا فَعَدُوا لِي فَالْغَفْلَةُ لِمَاذًا وَإِذًا كَانَ الْجِسَابُ وَالْمُرُورُ عَلَى الصِّرَاطِ حَقًّا فَجَمْعُ اللّهِ لِمَاكَ اللهِ حَقًّا فَالْمَهُ عَيْهُ لِمَاذًا وَإِنْ كَانَ عَقَابُ اللهِ حَقًّا فَالْمَهُ عَيْهُ لِمَاذًا وَإِنْ كَانَ عَقَابُ اللهِ حَقًّا فَالْمَهُ عَيْهُ لِمَاذًا وَإِنْ كَانَ عَقَابُ اللهِ حَقًّا فَالْمَهُ عَيْهُ لِمَاكِمُ وَلَا لَكُلل تَوْابُ اللهِ تَعَالَى فِي الْجُنَّةِ حَقًّا فَالاَسْتِرَاحَةُ لِمَاذًا وَإِنْ كَانَ كُلْ كُلُّ كَانَ تَوْابُ اللهِ تَعَالَى فِي الْجُنَّةِ حَقًّا فَالاَسْتِرَاحَةُ لِمَا فَاتَكُمْ وَلا كُن تُوابُ اللهِ تَعَالَى فِي الْجُنَّةِ حَقًّا فَالاَسْتِراحَةُ لِمَانَا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا تَقَدْرِي فَالْجُزْعُ لِمَاذَا لِكَللا تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا تَقَدَرُهُ وَلا يَشْرُحُوا بِمَا آتِيكُمْ .

#### السورة الخامسة والعشرون

يَا بْنَ آدَمَ ا أَكْثِرْ مِنَ الزَّادِ فَإِنَّ الطَّرِيْقَ بَعِيدٌ بَعِيدٌ وَجَدِّدِ السَّفِينَةُ فَإِنَّ البَّحْرَ عَمِيقٌ عَمِيقٌ وَخَفَّفِ الْحُمْلَ فَإِنَّ الصِّرَاطَ دقِيقٌ دَقِيقٌ وَأَخْطِ الْعَمَلَ فَإِنَّ النَّاقِدَ بَصِيرٌ بَصِيرٌ وَأَخْرُ نَوْمَكَ إِلَى الْقَبْرِ وَفَخْرَكَ وَأَخْرُ اللَّهِ الْقَبْرِ وَفَخْرَكَ إِلَى الْمَبْوَ وَلَا تَسَكَ إِلَى الْمَبْوَانِ وَشَهْوَ تَكَ إِلَى الْجُنَّةِ وَرَاحَتَكَ إِلَى الْآخِرَةِ وَلَدَّتَ لَى الْمُحْوِدِ الْعِينِ وَكُنْ لِي أَكُنْ لَكَ وَتَقَرَّبُ إِلَى اللهِ اللهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ . النَّارِ لِبُغْضِ الفُجّارِ وَحُبِّ الْأَبْرَارِ فَإِنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ .

#### السورة السادسة والعشرون

يَا بَنِي آدَمَ! كَيْفَ تَعْصُونِي وَأَنْتُمْ تَجْزَعُونَ مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ وَالرَّ مْضَاءِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَهَا سَبْعُ طَبَقَات فِيْهَا نِيْرَانٌ تَأْكُلُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَ فِي كُلِّ مِنْهَا سَبْغُونَ أَلْفَ وَادٍ مِنَ النَّارِ وَفِي كُلِّ وَادٍ سَبْغُونَ أَلْفَ شُعْبَةٍ مِنَ النَّارِ وَفِي كُلِّ شُعْبَةٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَدِيْنَةٍ مِنَ النَّارِ وَفِي كُلِّ مَدِيْنَةٍ سَبْغُونَ أَلْفَ قَصْرِ مِنَ النَّارِ وَفِي كُلِّ قَصْرِ سَبْغُونَ أَلْفَ دَار مِنَ النَّارِ وَفِي كُلِّ دَار سَبْعُونَ أَلْفَ بَيْتِ مِنَ النَّارِ وَفِي كُلِّ بَيْتِ سَبْعُونَ أَلْفَ بِثْر مِنَ النَّارِ وَفِي كُلِّ بِثْر سَبْعُونَ ۚ أَلْفَ تَا بُوتٍ مِنَ النَّـار وَ فِي كُلِّ تا بُوتِ سَبْعُونَ أَلْفَ شَجَرَةً مِنَ الزَّقُوم وَتَحْتَ كُلِّ شَجَرَةٍ سَبْعُونَ أَلْفَ وَتَد مِنَ النَّار مَعَ كُلٌّ وَتَد سَبْعُونَ أَلْفَ سِلْسِلَةٍ مِنَ النَّارِ وَفِي كُلِّ سِلْسِلَةٍ سَبْعُونَ أَلْفَ ثُعْبَان مِنَ النَّـارِ وَطُولُ كُلِّ ثُعْبَان سَبْعُونَ أَلْفَ دِرَاع وَفِي جَوْفِ كُلِّ ثُعْبَان بَعْرْ مِنَ الشَّمِّ الْأَسُودِ وَيْنِهَا سَبْغُونَ أَلْفَ عَقْرَبِ مِنَ النَّارِ وَلِكُلِّ عَقْرَب سَبْغُونَ أَلْفَ ذَنبِ مِنَ النَّارِ وَطُولُ كُلَّ ذَنبِ سَبْعُونَ أَلْفَ فَقَارَةٍ وَفِي كُلِّ فَقَارَةٍ سَبْعُونَ أَلْف رَطْلِ مِنَ السَّمِّ الْأَخَرِ فَبِنَفْسِي أَخلِفُ وَالطورِ وَكِتَابِ مَسْطُورٍ فِي رَقِّ مَنْشُورٍ وَالبَيْتِ الْمُعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمُرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمُسْجُورِ ، يَا بْنَ آدَمَ مَا خَلَقْتُ هَذِهِ النَّيْرانِ إِلَّا لِكُلِّ كَافِرٍ وَبَخِيلٍ وَنَمَّامٍ وَعَاقٍ لِوالِدَيْهِ وَمَانِعِ الزَّكَاةِ وَآكِلِ الرِّبا وَالزَّانِي وَجَامِعِ الْحَرَامِ وَنَاسِي القُرآنِ وَمُؤذِي الْجِيْرَانِ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ الْحَرَامِ وَنَاسِي القُرآنِ وَمُؤذِي الْجِيْرَانِ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَارْحَمُوا أَنْفُتَكُمْ يَا عَبِيدِي فَإِنَّ ٱلْأَبْدَانَ صَعِيْفَةٌ وَٱلسَّفَرُ بَعِيْدٌ وَالْخَيْلُ وَالقَاضِي وَالْخَيْلُ وَالقَاضِي وَالْمُنَادِي إِسْرَافِيلُ وَالقَاضِي وَالْخِينَ لَا لَكُولُ اللَّهُ لَا لَكُولُ اللَّهُ وَالْمَافِي وَالْمُنَادِي إِسْرَافِيلُ وَالقَاضِي وَالْخِينَ وَالْفَالِي إِلَّا لَعَلَى وَالْمُنَادِي إِسْرَافِيلُ وَالقَاضِي رَبُّ الْعَالَمِينَ .

# السورة السابعة والعشرون

يَا أَيْمَا النَّاسُ كَيْفَ رَغِبْتُمْ وَرَضِيْتُمْ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّمَا فَانِيَتَ وَوَنَعِيْمُمْ إِزَائِلَةٌ وَحَيَاتُهَا مُنْقَطِعَةٌ فَإِنَّ عِنْدِي لِلْمُطِيْعِيْنَ الْجِنَانَ بِأَبُوابِهَا النَّانِيَةِ فِي كُلِّ جَنَّةٍ سَبْعُونَ أَلْفَ رَوْضَةٍ مِنَ الزَّعْفَرَانِ ، وَفِي كُلِّ وَفِي كُلِّ وَوَضَةٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَدِينَةٍ مِنَ اللَّوْلُوهِ وَالْمرْجَانِ ، وَفِي كُلِّ مَدِينَةٍ مِنَ اللَّاقُوتِ ، وَفِي كُلِّ قَصْرِ سَبْغُونَ أَلْفَ دَارٍ مَنْ النَّاقُوتِ ، وَفِي كُلِّ قَصْرِ سَبْغُونَ أَلْفَ دَارٍ مِنَ النَّاقُوتِ ، وَفِي كُلِّ قَصْرٍ سَبْغُونَ أَلْفَ دَارٍ مِنَ النَّاقُوتِ ، وَفِي كُلِّ قَصْرٍ سَبْغُونَ أَلْفَ دَارٍ مِنَ الفِضَّةِ ، وَفِي كُلِّ مَنْ الذَّهِبِ ، وَفِي كُلِّ مَنْ الفَضَّةِ ، وَفِي كُلِّ دُكَّانِ سَبْغُونَ أَلْفَ دُكَّانٍ مِنَ الفِضَّةِ ، وَفِي كُلِّ دُكَّانِ سَبْغُونَ أَلْفَ دُكَّانٍ مِنَ الفِضَّةِ ، وَفِي كُلِّ دُكَّانٍ سَبْغُونَ أَلْفَ دُكَّانٍ مِنَ الفِضَّةِ ، وَفِي كُلِّ دُكَّانٍ سَبْغُونَ أَلْفَ دُكَّانٍ مِنَ الفِضَّةِ ، وَفِي كُلِّ دُكَّانٍ سَبْغُونَ أَلْفَ دُكَّانٍ مِنَ الفِضَّةِ ، وَفِي كُلِّ دُكَّانٍ سَبْغُونَ أَلْفَ دُكَّانٍ مِنَ الفِضَّةِ ، وَفِي كُلِّ دُكَّانٍ سَبْغُونَ أَلْفَ دُكَّانٍ مِنَ الفِضَّةِ ، وَفِي كُلِّ دُكَانٍ سَبْغُونَ الْمَاسِقَةِ ، وَفِي كُلُّ دُكَانٍ سَبْغُونَ اللْمِنْ مِنَ الفِضَاةِ ، وَفِي كُلُّ دُكَانٍ سَبْغُونَ الْمُؤْلِ

أَلْفَ مَا يُدَةٍ وَعَلَى كُلِّ مَا يُدَةٍ سَبْغُونَ أَلْفَ صَفْحَةٍ مِنَ ٱلْجَوْهُر ، وَفِي كُلِّ صَفْحَةٍ سَبْعُونَ أَلْفَ لَوْن مِنَ الطُّعَام ، وَعَلَى حَوْل كُلِّ دُكَّان سَبْعُونَ أَلْفَ سَرِيرٍ مِنَ ٱلذَّهِبِ ٱلْأَحْرِ ، وَعَلَى كُلِّ سَرِيرِ سَبْغُـــونَ أَلْفَ . فِرَاش مِنَ ٱلْحَرِيرِ وَٱلدُّيْبَاجِ وَٱلْإِسْتَبْرَق ، وَعَلَى حَــوْل كُلِّ سَرير سَبْعُونَ أَلْفَ نَهْرٍ مِنْ مَاءِ ٱلْحَيَّوَانِ وَٱللَّبَنِ وَٱلْخَمْرِ وَٱلْعَسَلِ ٱلْمُصَفَّى ، وَ فِي كُلِّ نَهْرِ سَبْعُونَ أَلْفَ لَوْنِ مِنَ الثُّمَارِ وَكَذَّ لِكَ فِي كُــلِّ بَيت سَبْعُونَ أَلْفَ خَيْمَةٍ مِنَ ٱلْأَرْغَوَانِ ، وَفِي كُلِّ خَيْمَةٍ سَبْعُونَ أَلْفَ فِرَاش ، وَعَلَى كُلِّ فِرَاش سَبْعُونَ أَلْفَ حَوْرَاء مِنَ ٱلْحُوْرِ العِيْنِ بَيْنَ يَدَيها سَبْعُونَ أَلْفَ وَصِيْفَةٍ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ، وَعَلَى رَأْسَ كُلِّ قَصْرِ مِنْ تِلْكَ ٱلقُصُورِ سَبْعُونَ أَلْفَ قُبَّةٍ مِنَ ٱلْكَافُورِ ، وَفِي كُلِّ قُبَّةٍ سَبْعُونَ أَلْفَ هَدِيَّةٍ مِنَ الرَّحْنِ ٱلَّتِي لَا عَـــ بْنُ رَأْتُ وَلَا أُذُنْ سَمَعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرِ وَقَاكِمَةٍ مِّمَّا يَتَخَيرُونَ وَلْحَم طَيْرٍ مَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عَيْنٌ كَأَمْثَال ٱللَّوْلُوءِ ٱلْمُكْنُون جَزَاء بِمَــا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَا يَمُونُونَ وَلَا يَبْكُونَ وَلَا يَعْزَنُونَ وَلَا يَعْزَنُونَ وَلَا يَهْرَمُونَ وَلَا يَتْعَبَّدُونَ وَلَا يَصُومُونَ وَلَا يُصَلُّونَ وَلَا يَمْرَضُونَ وَلَا يَبُ.. لُونَ وَلَا يَتِّغُوُّ طُونَ وَلَا يَنْمُونَ وَلَا يَمَسَّهُمْ فِيْهَا نَصَبْ وَمَا ثَهُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ ، فَمَنْ طَلَبَ رِضَائِي وَدَارَ كَرَامَتِي وَجَوارِي فَلْيَطْلُبْهِ السَّدَقَةِ وَٱلاَسْتِهَانَةِ بِالدُّنِيَا وَٱلْقَنَاعَةِ بِالقَلِيْلِ شَهِدت نَفْسِي لِنَفْسِي أَنْ لِلصَّدَقَةِ وَٱلاَسْتِهَانَةِ بِالدُّنِيَا وَٱلْقَنَاعَةِ بِالقَلِيْلِ شَهِدت نَفْسِي لِنَفْسِي أَنْ لِلصَّدَقَةِ وَٱلاَسْتِهَانَةِ وَلَاسْتِهَانَةِ وَاللَّهُ اللهُ إِلَّا أَنَا وَعِيْسَى وَعُزَيْرٌ عَبْدَدَانِ مِنْ عِبَادِي وَرَسُولَانِ مِنْ عِبَادِي وَرَسُولَانِ مِنْ رُسُلِي .

#### السورة الغامنة والعشرون

يا بْنَ آدَمَ الْمَالُ مَالِي وَأَنْتَ عَبْدِي وَمَالُكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ وَمَا لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ وَمَا تَصَدَّفْتَ فَأَقْنَتَ وَمَا ذَخَرْتَ فَحَظَّكَ مِنْهُ الْمَقْتُ وَإَمَّا الْبَيْ وَإَحِدُ لِي وَوَاحِدُ لَكَ وَوَاحِدُ الْمَقْتُ وَإِمَّا الَّذِي لِي فَرُو ْحُكَ وَأَمَّا الَّذِي لَكَ فَعَمَلُكَ وَأَمَّا الَّذِي لَكَ فَعَمَلُكَ وَأَمَّا الَّذِي لَيْ وَبَيْنِي وَبَيْنَكَ فَأَمَّا الَّذِي لِي فَرُو ْحُكَ وَأَمَّا الَّذِي لَكَ فَعَمَلُكَ وَأَمَّا الَّذِي لَكَ فَعَمَلُكَ وَأَمَّا الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَامًّا الَّذِي لِي فَرُو ْحُكَ وَأَمَّا الَّذِي لَكَ فَعَمَلُكَ وَأَمَّا الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَامًا الَّذِي لِي فَرُو ْحُكَ وَأَمَّا الَّذِي لَكَ فَعَمَلُكَ وَأَمَّا الَّذِي لَكِ فَعِينَ وَبَيْنِي وَبَيْنِي وَبَيْنِي وَبَيْنَكَ فَوْنِي وَالْعَرْبُ بِالْعَصِيلَةِ وَالْعُلَمَاءُ وَالْعُلَمَ اللَّهُ وَالْعُمَالَةُ وَالْعُمَالُولُ وَالْعُمَالَةُ وَالْعُمَالَةُ وَالْعُمَالَةُ وَالْعُمَالَةُ وَالْعُمَالَةُ وَالْعُمَالِقُوالَةُ وَالْعُمَالِهُ وَالْمُوالِعُلَالَالُولِكُولُولُ اللّهُ اللْعُلَالُهُ اللّهُ

### السورة التاسعة والعشرون

يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَلَى ثَقَاتِهِ وَلَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسلِمُونَ ، يَا بَنَ آمَمَ مَثَلُ ٱلْعَمَلِ بِلَا عِلْم كَمَثَلِ ٱلرَّعْدِ بِلَا عَلْم وَمَثَلُ ٱلْعِلْم بِلَا عَلَى كَمَثَلِ ٱلشَّجَو بِلَا تَمَو وَمَثَلُ ٱلْعِلْم بِلَا عَلَى وَمَثَلُ ٱلْعِلْم بِلَا مَلْح وَكَذَرْع عَلَى وَهُمَّلُ ٱلْعِلْم عِنْدَ ٱلْأَحْمَقِ كَمَثَلِ ٱلدُّرِ وَٱلْيَاقُوتِ عِنْدَ ٱلْبِينَمَةِ وَمَثَلُ ٱلقُلُوبِ ٱلقَاسِيَةِ كَمَثَلِ ٱلحَجَو الثَّابِ فِي ٱلْماهِ وَمَثَلُ ٱلمُوعِظَة وَمَثَلُ ٱلقُلُوبِ ٱلقَاسِيةِ كَمَثَلِ ٱلْحَجَو الثَّابِ فِي ٱلْماهِ وَمَثَلُ ٱلمُوعِظَة عِنْدَ مَنْ لَا يَرْغَبُ فِيهَا كَمَثَلِ ٱلْمِزْمَارِ عِنْدَ أَهْلِ ٱلْقُبُورِ وَمَثَلُ ٱلمُؤْمِولِ وَمَثَلُ ٱلصَّلَاةِ بِلَا عَنْدَ أَهْلِ ٱلْقَبُورِ وَمَثَلُ ٱلصَّلَاةِ بِلَا لَعَذَرَةِ بِبَوْلِهِ وَمَثَلُ ٱلصَّلَاةِ بِلَا رُوحٍ وَمَثَلُ ٱلْعَذَرَةِ بِبَوْلِهِ وَمَثَلُ ٱلصَّلَاةِ بِلَا رُوحٍ وَمَثَلُ ٱلْعَمَلِ بِلَا تَوْبَةٍ كَمَثَلِ ٱلْفَوْمُ وَمَثَلُ ٱلْعَمَلِ بِلَا تُوبَةٍ كَمَثَلِ الْفَوْمُ الْفَاسِرُونَ بِلَا أَسَاسِ أَفَامِنُوا مَكُو اللهِ فَلَا يَامَنُ مَكُو اللهِ إِلَّا ٱلقَوْمُ الْخَاسِرُونَ .

# السورة الثلاثون

َيَا بُنَ آدَمَ ا بِقَدْرِ مَا يَمِيْلُ قَلْبُكَ إِلَى الدُّنْيَا أُخْرِجُ تَحَبَّتِي عَنْ قَلْبِكَ وَاحِدٍ أَبَدِ أَبَدِ أَبَدًا تَجَرَّدُ قَلْبِكَ وَاحِدٍ أَبَدِ أَبَدِ أَبَدِ أَجَرَّدُ

لِعِبَادَتِي وَأَخْلِصُ مِنَ الرَّبَاءِ عَمَلَكَ حَتَّى الْبِسَكَ لِبَاسَ حَبِّتِي أَقْبِلُ إِلَيَّ وَتَفَرَّعْ لِذِكْرِي أَذْكُرْكَ عِنْدَ مَلَائِكِتِي ، يَا بْنَ آدَمَ اَذْكُرْنِي فِي نَوْقِ أَذْكُرْكَ يَمُشَاهَدَةِ اذْكُرْنِي فِي فَوْقِ أَذْكُرْكَ يَمُشَاهَدَةِ اذْكُرْنِي فِي فَوْقِ الْأَرْضِ أَذْكُرْنِي فِي النَّعْمَةِ وَالصِّحَّةِ أَذْكُرْكَ فِي النَّعْمَةِ وَالصَّحَّةِ أَذْكُرْكَ فِي السَّحَّةِ وَالْوَحْدَةِ أَذْكُرْنِي بِالطَّاعَةِ أَذْكُرْنِي بِالطَّعْقِرَةِ أَذْكُرْنِي فِي الصَّحَّةِ وَالْعِنَاءِ أَذْكُرْنِي بِالطَّدْقِ وَالصَّفَاءِ أَذْكُرْكَ بِالصَّدْقِ وَالصَّفَاءِ أَذْكُرْكَ بِالطَّدِقِ وَالصَّفَاءِ أَذْكُرْكَ بِالطَّيْقِ الْمُعْفِرَةِ أَذْكُرْنِي بِالطَّيْقِ الْمُعْفِرَةِ أَذْكُرْكَ بِالطَّيْقِ الْمُؤْتِي وَالصَّفَاءِ أَذْكُرْنِي بِالسَّدِقِ وَالصَّفَاءِ أَذْكُرْكَ بِاللَّهُ وَالْمَعْفِرَةِ أَذْكُرْنِي بِالطَّيْقِ الْمُؤْتِي وَالصَّفَاءِ أَذْكُرْكَ بِالطَّيْقِ الْمُودِيَّةِ أَذْكُرْنِي بِاللَّهُ وَالْمَالِي الْمُؤْتِي بِالتَّصَرِّعِ أَذْكُرْكَ بِالتَّالَطْفِ اذْكُرْنِي بِالتَّعْرِعِ أَذْكُرْكَ بِالتَّافِظِ أَذْكُرْكَ بِالتَّافِقِ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِكَ بِالتَّلَقُلُولَ اللَّهُ الْمُؤْلِكَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِكَ اللَّهُ الْمُؤْلِكَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِكَةِ اللَّهُ الْمُؤْلِكَ اللَّهُ الْمُؤْلِكَةِ اللَّهُ الْمُؤْلِكَ اللَّهُ الْمُؤْلِكَ اللَّهُ الْمُؤْلِكَةُ اللَّهُ الْمُؤْلِكَ اللْمُؤْلِكَ الللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكَ اللْمُؤْلِلَةُ الْمُؤْلِكَ اللَّهُ الْمُؤْلِكَ اللْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِكَ اللْمُؤْلِكَ اللْمُؤْلِكَ اللْمُؤْلِكُ اللْمُؤْلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُكُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللْمُؤْلِلُكُولِ اللْمُؤْلِكُ اللْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُولُ اللْمُؤْلِلُولُ اللْمُؤْلِكُولُ اللْمُؤْلِلُولِ اللْمُؤْلِلَالِهُ الْمُؤْلِكُ الللْمُؤْلِلُ الللْمُؤْلِلُ اللْمُؤْلِلُ الللْمُؤْلِ الللْمُؤْلِلُ اللْمُؤْلِلُ اللْمُؤْلِلَالِلْمُؤْلِلُولُ ا

#### السورة المامية والثلاثون

يَا بْنَ آدَمَ ا أَذْكُرْنِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ، ادْعُونِي بِلَا غَفْلَةٍ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ، ادْعُونِي بِلَا غَفْلَةٍ أَسْتَجِبْ لَكُمْ بِالدَّرَجَاتِ لَكُمْ بِالدَّرَجَاتِ الْخَالِيَةِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ بِالدَّرَجَاتِ الْعَالِيَةِ ، أَدْعُونِي بِالْإِخْلَاصِ وَٱلتَّقْوَى أَسْتَجِبْ بِالْجَنَّةِ ٱلْمُأْوَى، أَدْعُونِي الْعَالِيَةِ ، أَدْعُونِي بِالْإِخْلَاصِ وَٱلتَّقْوَى أَسْتَجِبْ بِالْجَنَّةِ ٱلْمُأْوَى، أَدْعُونِي

بِالْخَوْفِ وَٱلرَّجَاءِ أَجْعَلُ لَكُمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ فَرَجاً وَيَخْرَجاً ، ادْعُونِي فِي بِالْأَسْمَاءِ ٱلْعُلْيَا أَسْتَجِبْ لَكُمْ بِبُلُوغِ ٱلْمُطَالِبِ ٱلْأَسْنَاءِ ، أَدْعُونِي فِي دَارِ ٱلنَّوابِ وَٱلبَقَاءِ ، يَا بْنَ دَارِ ٱلنَّوابِ وَٱلبَقَاءِ ، يَا بْنَ آدَمَ كُمْ تَقُولُ اللهُ اللهُ وَفِي قَلْبِكُ غَيْرُ اللهِ وَلِسَانُكَ يَذْكُرُ اللهَ وَتَخَافُ غَيْرَ اللهِ وَلَيسَانُكَ يَذْكُرُ اللهَ وَتَخَافُ غَيْرَ اللهِ وَلَوْ عَرَفْتَ اللهَ لَمَا أَهَمَّكَ غَيْرُ اللهِ وَتَذَيْبُ وَلَا تَسْتَغْفِرُ فَإِنَّ ٱلاسْتِغْفَارَ مَعَ ٱلْإصْرَادِ نَوْبَةُ ٱلكَاذِبِيْنَ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيْدِ .

#### السورة الثانية والثلاثون

يَا بْنَ آدَمَ ا أَجَلُكَ يَضْحَكُ بِأَمَلِكَ وَقَضَائِي يَضْحَكُ مِنْ حَذَرِكَ وَتَقْدِيرِي يَضْحَكُ مِنْ دُنْيَاكَ وَقِسْمَتِي وَتَقْدِيرِي يَضْحَكُ مِنْ رُوْكَ مِنْ تَدْبِيرِكَ وَآخِرَتِي تَضْحَكُ مِنْ دُنْيَاكَ وَقِسْمَتِي تَضْحَكُ مِنْ حِرْصِكَ فَإِنَّ رِزْقَكَ مَوْزُونْ مَعْرُوفْ مَكْتُوبُ مَخْزُونْ فَضَحَكُ مِنْ عِرْصِكَ فَإِنَّ رِزْقَكَ مَوْدُونُ مَعْرُوفُ مَكْتُوبُ مَخْزُونْ فَبَادِرْ لِلْمَوْتِ بِعَمَلِكَ الْخَيْرَ قَبْلَ الْمَوْتِ فَإِنَّ رِزْقَكَ لَا يَأْكُلُهُ غَيْرُكَ فَبَادِرْ لِلْمَوْتِ بِعَمَلِكَ الْخَيْرَ قَبْلَ الْمَوْتِ فَإِنَّ رِزْقَكَ لَا يَأْكُلُهُ غَيْرُكَ فَعَنْ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدَّنْسَا الْآيَة . يَا ابْنَ آدَمَ الدَّانِي لَكِنْ يُحِبُّونَ لِقَاقِي وَتُحلُونُ لِأَعْدَائِي وَلَكِنْ الْحَيَادُ لِلْانَهُ مِنْ عَلَى أُولِيَائِي لَكِنْ يُحِبُّونَ لِقَاقِي وَحُلُونٌ لِلْآعِدَ الْحِينَ عَلَى أُولِيَائِي لَكِنْ يُحِبُّونَ لِقَاقِي وَتُحلُونُ لِأَعْدَائِي وَلَكِنْ يَعْمَلِكَ الْمَوتُ نَاذِلْ يَكُونُ فَي وَحُلُونٌ لِلْمُونَ لِقَائِي، يَا بْنَ آدَمَ، المَوتُ فَاذِلْ يَكُونُ فَكُ وَإِنْ كُرِهْتَ وَاصْبِرُ فَيْكُونَ لِقَائِي، يَا بْنَ آدَمَ، المَوتُ فَاذِلْ يَكُونُ فَيْكُونَ كُونَ كُولُونَ لِلْهُ وَانْ كُرُهُونَ وَاصْبِرُ لَكُونَ لَمُونَ لَقَائِي، يَا بْنَ آدَمَ، المَوتُ فَاذِلْ يُؤُلُقُ مَا وَإِنْ كُرُونَ وَاصْبِرُ فَا لَاكُونَ لَعَلَاقًا فِي، يَا بْنَ آدَمَ، المَوتُ فَاذِلْ يُولُونَ لِكَوْلُ لَا يَعْدَائِلُ مَوْنَ لِقَائِي، يَا بْنَ آدَمَ، المَوتُ فَاذِلْ يَاكُونُ الْمَوْنَ لَكُونُ لَا لَاكُونَ لَا مَالْمَونَ لَا فَالْمُونَ لَا لَاكُونَ لَا لَالْهُ لَا يُعْدَالِكُونَ لَا لَكُونُ لِلْهُ لِلْ لَا يُعْدَالِكُ لَلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لَا لَالْمُونَ لَا لَالْهُ لَا لَالْهُ لَالْمُونَ لَا فَالْهُ لَا عُولَ لَا لَالْمُ لَلْهُ لَا لَالْهُ لَالْمُولُ لَا لَلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لَا لِلْهُ لَا لَالْمُونَ لَا لَالْهُ لَا لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لَا لِلْهُ لِلْهُ لَا لِلْهُ لُولُ لَلْهُ لِلِهُ لَا لِلْهُ لَلْمُ لَالْهُ لَا لَالْهُ لَالْمُولُ لَا لَعْلَالُولُ

لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ مَبْغُوثُ فَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِدِينَ تَقُومُ وَمِنَ ٱلنَّجُومِ . ٱللَّيْلِ فَسَبْحُهُ وَإِدْبَارَ ٱلنَّجُومِ .

#### السورة الثالثة والثلاثون

يَا بْنَ آدَمَا تُرِيدُ وَأْرِيدُ وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أَرِيدُ فَمَنْ قَصَدَنِي عَرَفَنِي وَمَنْ طَلَبَنِي وَمَنْ طَلَبَنِي وَمَنْ طَلَبَنِي وَجَدَنِي وَمَنْ وَجَدَنِي وَمَنْ خَدَمَنِي دَكَرَنِي وَمَنْ ذَكَرَنِي وَمَنْ ذَكَرَنِي وَمَنْ ذَكَرَنِي وَمَنْ ذَكَرَنِي وَمَنْ ذَكَرَنِي وَمَنْ ذَكَرَنِي وَمَنْ أَرَبُهُ وَمَنْ فَكَرَنِي وَمَنْ ذَكَرَنِي دَكُرَنِي دَكَرَنِي وَمَنْ ذَكَرَنِي دَكُرُنِي دَكُرُنِي وَمَنْ ذَكَرَنِي وَمَنْ خَدَمَنِي وَمَنْ خَدَمَنِي وَمَنْ خَدَمَنِي وَمَنْ ذَكَرَنِي دَكَرَنِي دَكَرَنِي وَمَنْ وَكُونُ وَمَنْ وَمَلْكَ حَتَّى تَذُوقَ أَرْبُهِ مَوتَاتِ وَلَمُوتَ الْأَسْوَدَ وَالْمَوتَ الْأَنْفِقَ اللَّهِونَ الْأَسْوَدَ وَالْمَوتَ الْأَسْوَدُ وَالْمَوتَ الْأَسْوَدُ وَالْمَوتَ الْأَصْفَرُ الْجُوعُ الْمُوتُ اللَّهُونَ اللَّهُونَ اللَّهُونَ اللَّهُونَ اللَّهِ وَالْمَوتُ اللَّهُونَ اللَّهِ وَالْمَوتُ اللَّهُونَ اللَّهِ وَالْمَوتُ اللَّهُونَ اللَّهُونَ اللَّهُونَ اللّهِ وَالْمَوتُ اللَّهُونَ اللَّهُ وَالْمَوتُ اللَّهُونَ اللَّهِ وَالْمَوتُ اللَّهُونَ اللَّهُونَ اللَّهُ وَالْمَوتُ اللَّهُونَ اللَّهُ وَالْمَوتُ اللَّهُ وَالْمَوتُ اللَّهُ وَالْمَوتُ اللَّهُونَ اللَّهُ وَالْمَوتُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَوتُ اللَّهُ وَالْمَوتُ اللَّهُ وَالْمَوتُ اللَّهُ وَالْمَوتُ اللَّهُ وَالْمَوتُ اللّهُ وَالْمَوتُ اللَّهُ وَالْمَوتُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَوتُ اللَّهُ وَالْمَوتُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَالِكُ عَنْ سَبَيْلُ الللَّهِ وَالْمَوتُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالْمُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالَولَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّولَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

# السورة الرابعة والثلاثون

يَا بْنَ آدَمَ ا مَلَا يُكَنِي يَتَعَاقَبُونَ بِاللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لِيَكْتُبُوا عَلَيْكَ مَا تَقُولُ وَتَفْعَلُ مِنْ قَلِيْلِكَ وَكَثِيْرِكَ ، فَالسَّهَاءُ تَشْهَدُ بِمَا رَأْتُ مِنْكَ مَا تَقُولُ وَتَفْعَلُ مِنْ قَلِيْلِكَ وَكَثِيْرِكَ ، فَالسَّهَاءُ تَشْهَدُ بِمَا رَأْتُ مِنْكَ

وَٱلْأَرْضُ تَشْهَدُ عَلَيْكَ بِمَا عَيْلَتَ عَلَى ظَهْرِهَا وَٱلشَّمْسُ وَٱلقَمَرُ وَٱلنَّجُومُ يَشْهَدُنَ عَلَيْكَ بِمِا تَقُولُ وَتَفْعَلُ وَأَنَا مُطَّلِعٌ عَلَى مَخْفِيَّ التِ خَطَرَاتِ فَلْبِكَ وَلَا تَغْفَلُ عَنْ نَفْسِكَ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْمَوْتِ شُغْلِ شَاغِل وَعَنْ قَلْبِكَ وَلَا تَغْفَلُ مَا غَدَّمْتَهُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَالشَّرِّ حَاصِلٌ بِلَا زِيَادَةِ وَلَيْلٍ أَنْتَ رَاحِلٌ وَكُلُّ مَا قَدَّمْتَهُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَالشَّرِّ حَاصِلٌ بِلَا زِيَادَةِ وَلَيْشَ فَانِ وَآلَتَمْ إِنَّ ٱلْحَلَلَ وَنُقْصَانِ وَتَسْتَوفِي غَداً مَا كُنْتَ فَاعِلًا ، يَا بْنَ آدَمَ إِنَّ ٱلْحَلَلَ وَنُكُلُ مَا عَدْمَ أَوْلَا مَا كُنْتَ فَاعِلًا ، يَا بْنَ آدَمَ إِنَّ ٱلْحَلَلَ وَلَيْسَ يَأْتِيكَ كَالسَّيْلِ فَمَنْ صَفَا كَيْسَ يَأْتِيكَ كَالسَّيْلِ فَمَنْ صَفَا عَيْشَهُ صَفَا دِينُهُ .

### السورة الغامسة والثلاثون

يَا بُنَ آدَمَ اللَّ تَفْرَحْ بِالْغِنَاءِ فَلَيْسَ بِمُخَلَّدٍ وَلَا تَجْزَعْ مِنَ الْفَقْرِ فَلَيْسَ عَلَيْكَ حَتْماً وَوَاجِباً وَلَا تَقْنَطْ بِالْبَلَاءِ فَإِنَّ الذَّنْيَا وَذَلِيلٌ فِي اللَّانِحِرَةِ وَالنَّهُ مِنْ يُجَرِّبُ بِالْبَلَاءِ فَإِنَّ الْغَنِيَّ عَزِيْرٌ فِي الدُّنْيَا وَذَلِيلٌ فِي الآنِحرَةِ وَالْفَقَيْرُ ذَلِيلٌ فِي الدُّنْيَا وَعَزِيزٌ فِي الآنِحرَةِ إِنَّ الْآخِرَةَ أَبْقَى وَأَبْهَى، وَالْفَقَيْرُ ذَلِيلٌ فِي الدُّنْيَا وَعَزِيزٌ فِي الآخِرَةِ إِنَّ الْآخِرَةَ أَبْقَى وَأَبْهَى، وَالْفَقَيْرُ ذَلِيلٌ فِي الدُّنْيَا وَعَزِيزٌ فِي الآخِرَةِ إِنَّ الْآخِرَةَ أَبْقَى وَأَبْهَى، وَاللَّهُ مَا إِنْ آدَمَ ، إِذَا رَأَيْتَ الضَّعِيْفَ عِنْدَكَ عَبُوساً أَكْثَرَ مِنْ يَسْعَةِ أَبّامٍ وَقَلْ أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ غَضَبِ اللهِ ، يَا بُنَ آدَمَ ، الْمَالُ مَالِي وَأَنْتَ عَبْدِي وَالضَّيْفُ رَسُولِي فَإِنْ مَنَعْتَ مَالِي مِنْ رَسُه لِي فَلَلْ مَالِي وَأَنْتَ عَبْدِي وَالضَّيْفُ رَسُولِي فَإِنْ مَنَعْتَ مَالِي مِنْ رَسُه لِي فَلَالُ مَالِي وَأَنْتَ عَبْدِي وَالضَّيْفُ رَسُولِي فَإِنْ مَنَعْتَ مَالِي مِنْ رَسُه لِي فَلَا كَالَا مَالِي وَأَنْتَ عَبْدِي وَالضَّيْفُ رَسُولِي فَإِنْ مَنَعْتَ مَالِي مِنْ رَسُه لِي فَلَا اللَّهُ مَالِي فَلَا مَعْمَعْ فِي جَنَّي

وَيغْمَتِي ، يَا بُنَ آدَمَ ، الْمَالُ مَالِي وَالْأَغْنِياة وُكَلَا فِي وَالْفُقْرَاة عِيسالِي فَمَنْ بَخِلَ عَل عِيَالِي أَدْخِلْهُ النّارَ وَلَا أَبَالِي ، يَا بُنَ آدَمَ ، ثَلاَ لَهُ وَاجِبَاتُ عَلَيْكَ زَكَاةُ مَالِكَ وَصِلَةُ رَجِكَ وَقِرَى ضَيْفِكَ فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُ مَا عَلَيْكَ ذَكَاةٌ مَالِكَ وَصِلَةُ رَجِكَ وَقِرَى ضَيْفِكَ فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُ مَا أَوْجَبَتُهُ عَلَيْكَ فَإِنِي أَجْوِئِكَ إِجْزَاعاً وَأَجْعَلُكَ نَكَالًا لِلْعَالَمِينَ ، يَا بُنَ آدَمَ ، إِذَا لَمْ تَرَحَقَّ جَادِكَ كَا تَرَى حَقَّ عِيَالِكَ لَمْ أَنْظُرْ إِلَيْكَ وَلَمْ أَقْبَلْ عَمَلَكَ وَلَمْ أَوْلَكَ نُطُفَةٌ قَدْرَةٌ مِنْ مَنِي مُنْهَرَةٍ مِنْ أَيِّ وَجْسِهِ خَرَجْتَ مِنْ أَيِّ وَجْسِهِ خَرَجْتَ مِنْ فَإِنَّ أَوْلَكَ نُطْفَةٌ قَدْرَةٌ مِنْ مَنِي مُنْهَرَةٍ مِنْ أَيِّ وَالتَّرَائِبِ ، يَا بُنَ آدَمَ ، لَا تَنْكَبَرُ عَلى مِثْلِكَ فَإِنَّ أَوْلَكَ نُطْفَةٌ قَدْرَةٌ مِنْ مَنِي مُنْهَرَةٍ مِنْ أَي وَجْسِهِ خَرَجْتَ مِنْ فَإِنَّ أَوْلَكَ نُطْفَةٌ قَدْرَةٌ مِنْ مَنِي الصَّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ، يَا بُنَ ادَمَ ، فَإِنِّ عَلَيْم بِذَاتِ الصَّلْفِ وَالتَّرَائِبِ ، يَا بُنَ ادْمَ ، فَلْ شَرَائِلُ عَلْم فَيْ فَرْقُ عَلْم بَالْوَلِكَ عَلَيْم بِذَاتِ الصَّدُودِ . وَالنَّولُ عَلْم فَرْقِ فَي عَلَيْم بِذَاتِ الصَّدُودِ .

### السورة السادسة والثلاثون

يَا 'بْنَ آدَمَ ! كُنْ سَخِيّاً فَإِنَّ السَّخَاء مِنْ حُسْنِ الْيَقَيْنِ وَالْيَقَيْنُ مِنَ الْإِيْمَانُ مِنَ الْجُنَّةِ ، يَا 'بْنَ آدَمَ ، إِيَّاكَ وَالْبُخْلَ فَإِنَّ الْبُخْلَ مِنَ الْجُنُّةِ ، يَا 'بْنَ آدَمَ ، إِيَّاكَ وَالْبُخْلَ فَإِنَّ الْبُخْلَ مِنَ النَّادِ، يَا 'بْنَ آدَمَ ، اتَّقُوا مِنْ دَعْوَةِ الْمُظْلُم مِينَ النَّادِ، يَا 'بْنَ آدَمَ ، اتَّقُوا مِنْ دَعْوَةِ المُظْلُم مِينَ النَّادِ، يَا 'بْنَ آدَمَ ، اتَّقُوا مِنْ دَعْوَةِ المُظْلُم مِينَ النَّادِ، يَا 'بْنَ آدَمَ ، اتَّقُوا مِنْ دَعْوَةِ اللَّهُ مِينَ النَّادِ ، يَا 'بْنَ آدَمَ ، اتَّقُوا مِنْ دَعْوَةً اللَّهُ مِينَ

#### السورة السابعة والثلاثون

يَا 'بنَ آدَمَ ا أَحسِنْ خُلْقَكَ مَعَ ٱلنَّاسِ حَتَّى أُحِبَّكَ وَحَبَّبُنُكَ فِي قُلُوبِ ٱلصَّالِحِيْنَ وَغَفَرْتُ ذَنْبَكَ ، يَا بْنَ آدَمَ ، صَعْ يَدَلَثَ عَلَى رَأْسِكَ فَلُوبِ ٱلصَّالِحِيْنَ وَغَفَرْتُ ذَنْبَكَ ، يَا بْنَ آدَمَ ، لَا تَحْزَنْ عَلَى مَا فَلَ أَيْفِ اللَّهُ الللَّ

مِنَ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَكَ مِنَ ٱلدُّنيَا وَمَا فِيْهَا، يَا بُنَ آدَمَ، أَنْتَ فِي طَلَبِ ٱلدُّنيَا وَٱلْآخِرَةُ فِي طَلَبِكَ، يَا بُنَ آدَمَ، تَهَيَّا لِلْمُوتِ قَبْلَ وَرُودِكَ وَلَوْ تَرَكْتُ ٱلدُّنيَا لِأَحدِ مِنْ عِبَادِي لَتَرَكْتُهَا لِلاَّنبِياء حَتَّى وَرُودِكَ وَلَوْ تَرَكْتُ اللاَّنبِياء حَتَّى بَدْعُوا عِبَادِي إِلَى طَاعِتِي، يَا بْنَ آدَمَ، كَمَ مِنْ غَنِي قَدْ جَعَلَهُ ٱلمُوتُ وَقَيراً ، وَكُمْ مِنْ صَاحِك قَدْ صَارَ بَا كِيا بِالْمُوت ؟ وَكُمْ مِنْ عَبْدِ بَسَطْتُ لَهُ ٱلدُّنيَا فَطَغَى وَتَرَكَ طَاعَتِي حَتَّى مَاتَ عَلَيْهِ وَدَخَلَ ٱلنَّارَ ؟ وَكُمْ مِنْ عَبْدِ وَكُمْ مِنْ عَبْدِ وَكَمْ مِنْ عَلْهِ وَدَخَلَ ٱلنَّارَ ؟

#### السورة الثامنة والثلاثون

يَا بْنَ آدَمَ ا إِذَا أَصْبَحْتَ بَيْنَ يَعْمَتَيْنِ عَظِيْمَتَيْنِ لَا تَدْرِي أَيُّهَا أَعْظَمُ عِنْدَكَ ذُنُو بُكَ الْمُشْتُورَةُ عَنِ النَّاسِ أَوِ الثَّنَاءُ الْحُسَنُ مِنَ النَّاسِ وَلَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا أَعْلَمُ مِنْكَ مَا سَلَّمَ عَلَيْكَ أَحَدُ مِنْ خَلْقِي وَأَخْلِصْ عَمَلَكَ مِنَ الرِّيَاءِ وَالشَّمْعَةِ فَإِنَّكَ عَبْدُ ذَلِيْلُ لِرَبِّ جَلِيْلٍ مَا مُورُ لِأَمْرِهِ عَمَلَكَ مِنَ الرِّيَاءِ وَالشَّمْعَةِ فَإِنَّكَ عَبْدُ ذَلِيْلُ لِرَبِّ جَلِيْلٍ مَا مُورُ لِأَمْرِهِ وَتَوَوَّدُ فَإِنَّكَ مُسَافِرٌ وَلَا بُدً مِنَ الزَّادِ لِكُلُّ مُسَافِرٍ . يَا بْنَ آدَمَ ، خَوْفُ خَزَائِنِي لا تَنْفَدُ أَبُداً وَيَمِينِي مَبْسُوطَةُ بِالْعَطَايَا أَبَداً وَبِقَدْرِ مَا تُنْفِقُ أَنْفِقُ عَلَيْكَ وَبُقَدُرِ مَا تُنْفِقُ أَمْسِكُ أَمْسِكُ عَلَيْكَ . يَا بْنَ آدَمَ ، خَوْفُ أَنْفِقُ عَلَيْكَ وَبُقَدُرِ مَا تُمْسِكُ أَمْسِكُ عَلَيْكَ . يَا بْنَ آدَمَ ، خَوْفُ

الْفَقْرِ سُوءَ الظَّنِّ بِاللهِ تَعَمَالَى وَمِنْ قِلَّةِ الْيَقِيْنِ تَبْخَلُ عَلَى الْمَسَاكِيْنِ . يَا بُنَ آدَمَ ، مَنْ أَهُمَّ لِلرِّزْقِ فَقَدْ شَكَّ فِي كِتَابِي وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقُ أَنْبِيائِي فَقَدْ جَحَدَ رُبُو بِيَّتِي أَكْبَبْتُهُ فِي النَّسادِ عَلَى وَجَهِ .

#### السورة التاسعة والثلاثون

يَا بْنَ آدَمَ! اجْعَلْ قَلْبَكَ مُوافِقاً لِلسَائِكَ وَلِسَانَكَ مُوافِقاً لِعَمَلِكَ وَالسَائِكَ مُوافِقاً لِعَمَلِكَ خَالِصاً فَإِنَّ قَلْبَ الْمُنَافِقِ نُخَالِفُ مِنْ غَيرِي فَإِنِّي غَيُورٌ لَا أَفْبَلُ إِلَّا خَالِصاً فَإِنَّ قَلْبَ النَّهِ مُعَالِفِ مُخَالِفِ وَعَمَلُهُ لِغَيْرِ اللهِ ، يَا بْنَ آدَمَ ، النَّنَافِقِ نُخَالِفُ لِلسَافِهِ وَلِسَانُهُ لِعَمَلِهِ وَعَمَلُهُ لِغَيْرِ اللهِ ، يَا بْنَ آدَمَ ، مَا خَطُونَ إِلَّا وَمَعَكَ مَا تَحَلَّمُ مِنَ يَخْلُونَ بِخَطُونَ إِلَّا وَمَعَكَ مَلَكَانِ بَكُنْتُبَانِ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ . يَا بْنَ آدَمَ ، مَا خَلَقْتُكُمْ لِتَجْمَعُوا مَلَكَانِ بَكُنْتُبَانِ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ . يَا بْنَ آدَمَ ، مَا خَلَقْتُكُمْ لِتَجْمَعُوا اللَّهُ نِيا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ بَلْ خَلَقْتُكُمْ لِتَعْبُدُونِي عِبادَةَ الْأَذِلَاهِ طَوِيْلًا وَتُسَبِّحُونِي بُحْرَةً وَأُصِيلًا فَإِنَّ الرَّزُقَ مَقْسُومٌ وَالنَّاقِدُ حَيْ قَيْومٌ . وَالْحَرِيْصُ عَرُومٌ وَالْبَخِيْلُ مَذْمُومٌ وَالْحُاسِدُ مَعْمُومُ وَالنَّاقِدُ حَيْ قَيُومٌ . وَالْحَرِيْصُ عَرُومٌ وَالْبَخِيْلُ مَذْمُومٌ وَالْحَاسِدُ مَعْمُومٌ وَالنَّاقِدُ حَيْ قَيْومٌ . وَالْحَرِيْصُ عَرُومٌ وَالْبَخِيْلُ مَذْمُومٌ وَالْحَاسِدُ مَعْمُومٌ وَالنَّاقِدُ حَيْ قَيْومٌ . وَالْحَرِيْصُ عَرُومٌ وَالْبَخِيْلُ مَذْمُومٌ وَالْحَاسِدُ مَنْ عَنْدُومَ وَالنَّاقِدُ حَيْ قَيْومٌ . وَالْمِنْ مَا أَنْ كَعَبْدُ ذَلِيْلُ عَاجِزٌ عَاجِزٌ عَاجِزٌ مَنْ مَنْ مَعْمُ مَا وَالنَّاقِدُ مَا فَالْدُ وَلِيْلُ عَاجِزٌ وَالْمَاكُ مَا مَا فَالْمَ عَبْدُ ذَلِيْلُ عَاجِزٌ عَاجِزٌ مَا مُؤْمُومٌ وَالنَّاقِدُ مَا عَنْ الْمَاقِيْلُ فَالْكُ عَبْدُ ذَلِيْلُ عَاجِزٌ وَالْمَالِقُومُ الْمُعْمُ مِنْ عَنْهُ وَالْمُولُ الْمُتَعْمُ الْمُعْمُ وَلَالُكُ عَبْدُ ذَلِيْلُ عَاجِزٌ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُولِ اللَّهُ عَلْمُ الْمُولُ وَالْمُولِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَالْمَالِقُولُ اللَّهُ وَلِيْلُ اللَّهُ وَلَا اللْمُ وَلَالَعُلُومُ اللَّهُ وَلَالِلْهُ اللَّهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالِهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْمُولُولُولُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِيْلُ اللْمَالِقُولُ وَلَا اللْمُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ وَلَا اللْمُومُ وَل

وَأَنَا رَبُّ جَلِيكِ لَ قَويٌ لَوْ أَنَّ إِنْحَوَتَكَ وَجَدُوا رَيْحَ ذُنُو بِكَ لَمَا جَالَسُوكَ فَذُنُو بُكَ كُلَّ يَوْم فِي الزِّيَادَةِ وَعُمْرُكَ فِي النَّقْصَانِ وَلَا تَهْدِمْ عُمْرَكَ فِي البَاطِل وَالْغَفْلَةِ فَإِنْ أَرَدْتَ الْمُزيدَ فَاصْحَبْ أَرْبَابَ ٱلْقُلُوبِ وَاحْذَرْ مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنيا وَخَالِطِ الْمُسَاكِيْنَ. يَا بْنَ آدَمَ ، مَن ا نُكَسَرَ مَرْكَبُهُ وَعَادَ عَلَى لَوْجٍ مِنَ الْخَشَبِ فِي وَسَطِ البَحْرِ مَا يَكُونُ بأَعْظَمَ مُصِيبَةً مِنْكَ لِأَنَّكَ مِنْ ذُنُوبِكَ عَلَى يَقِيْنِ ، يَا بْنَ آدَمَ ، إِنِّي أَتَقَرَّبُ ۚ إِلَيْكَ بِالْعَافِيَةِ وَ بِسَتْرَ عَلَى ذُنُو بِكَ وَأَنْتَ تَتَبَغَّضُ إِلَيَّ بِالْمُعَاصِي وَعِمَارَ تِكَ اللَّهُ نَيَا وَنَحَرَا بِكَ الْآيِخِرَةَ . يَا ثِنَ آدَمَ ، إِذَا لَمْ ثَجَالِس ا لُفْلِحَيْنَ وَالصَّالِحَيْنَ فَمَتَى تَفْلَحُ يَا مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ ، اسْمَعْ مَا أَقُولُ إِنَّهُ مَا آمَنَ بِاللهِ عَبْدٌ حَتَّى يَأْمَنَ النَّاسُ مِنْ شَرِّهِ يَعْنِي يَأْمَنَ مِنْ ظُلْمِهِ وَكَيْدِ وَمَكْرِهِ وَنَمِيْمَتِهِ وَغِيْبَتِهِ وَبَغْيهِ وَحَسَدِهِ وَمَضَرَّتِهِ وَسِرُّهِ وَعَلانِيَتِهِ وَقُلْ يَا مُوسَى لِلظَّامَةِ لَا تَذْكُرُونِي فَإِنِّي لَا أَذْكُرُهُمْ فَإِنَّ ذِكْرِي لَهُمْ أَنْ أَلْعَنَهُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُرْ.

# السورة الاربعون

يَا بْنَ آدَمَ ! لَا تَعْصِنِي وَلَا تَسْأَل ٱلْمَغْفِرَةَ . يَا بْنَ آدَمَ، تَضَرُّعْ لِعِبَادَتِي، وَإِلَّا أَمْلَأُ قَلْبَكَ فَقُرا وَيَدَيْكَ سَعْياً وَ بَدَ نَكَ تَعَباً وَصَدْرَكَ هَمَّا وَلَا أُجِيْبُ دُعَاءِكَ وَأُجْعَلُ دُنْيَاكَ عُشْرَةً وَرَزْقَكَ قَلِيلاً . يَا بْنَ آدَمَ ، أَنَا رَاض بِصَلُوَ اتِكَ يَوْمَا فَيَوْمَا فَارْضَ عَنِّي بِقُوتِكَ يَوْمَا فَيَوْماً . يَا بْنَ آدَمَ ، مَهُلَّا فَإِنَّ ٱلرِّزْقَ مَقْسُومٌ وَٱلْحَرِيصُ مَحْرُومٌ وَٱلْحَاسِدُ مَذْمُومٌ وَالنَّعْمَةُ لَا تَدُومُ ، يَا بْنَ آدَمَ ، اسْتَحْكِمْ سَفِيْنَةً فَإِنَّ البَحْرَ عَمِيقٌ عَمِيقٌ وَأَكْثِرُ مِنَ ٱلزَّادِ فَإِنَّ العَقَبَةَ كَوْودٌ كَوْودٌ . يَا مُوسَى ، إِنَّ العَبْدَ يَعْمَلُ فِي ٱلدُّنْيَا حَتَّى يُدْرِكَهُ ٱلْمَوْتُ فَيَنْدَمُ عَلَى مَا سَلَفَ مِنَ ٱلذُّنُوبِ وَٱلْخَطَايَا وَيَسْأَلُ ٱلرَّجْعَةَ إِلَى ٱلدُّنْيَا لِيَعْمَــلَ عَمَلًا صَالِحًا ، رَأَبْنَا أَبْصِرْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحِــاً ، إِنَّا مُوقِنُونَ فَوَعِزَّتِي وَجَــ لَالِي ١ لَا أَرُدُّ أَحداً أَبداً . يَا مُوسَى ، مَنْ سَرَّني وَاتَّقَى مِنِّي أَعْطَيْتُهُ ٱلْجَنَّةَ . يَا مُوسَى ، الدُّنْيَا لَعِبْ وَلَهُوْ وَزَيْنَةٌ ۗ وَ تَفَا خُرُ وَلَيْسَ لِلْمُوْمِنِ فِيْهَا إِلَّا العِبَادَةُ وَٱلْهَمُّ وَالغَمُّ ، وَفِي ٱلْآخِرَةِ الْجَنَّةُ . يَا مُوسَى ، القِيَامَةُ يَوْمٌ شَدِيدٌ لَا يُغَنِي وَالِدٌ عَنْ وَلَسِدِهِ مَنْنَا وَلَا مَوْلُودٌ عَنْ وَالِدِهِ شَيْنًا ، كُمْ مِنْ فَقِيرٍ قَدْ تَرَكَ نَقْدَهُ فِي الدُّنْيَا وَخَرَجَ مِنْهَا إِلَى الْآخِرَةِ مَسْرُوراً وَمَشْكُوراً ، وَكُمْ مِنْ غَنِي قَدْ تَرَكَ مَالَهُ فِي الدُّنْيَا وَخَرَجَ مِنْهَا إِلَى الْآخِرةِ وَهُو فَقِيرٌ غَنِي قَدْ تَرَكَ مَالَهُ فِي الدُّنْيَا وَخَرَجَ مِنْهَا إِلَى الْآخِرةِ وَهُو فَقِيرٌ وَحَدْ مِنْ مَالِهِ وَنَادِمٌ عَلَى عَمَلِهِ وَجَمَعَ مَالَهُ لِوَادِرِسُهِ وَكَانَ أَشَدً وَيَحْدِدُ مِنْ القِيَامَةِ زِذْنَاهُمْ عَذَاباً فَوْقَ العَذَابِ عِاكَانَ أَشَدً النَّاسِ عَذَاباً فَوْقَ العَذَابِ عِاكَانَ أَشَدً يَكُسُيبُونَ .